





المذخكل

وَيُ النَّيْنَا اللَّهِ عَلَى النَّالِينَ اللَّهِ عَلَى النَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ الللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

المحتبث المحتبث

رحمته الله تعسّالي ( ٢١٥ - ٢٠٠١ هـ )

تاليف الدّكتور جُهُمِّدُ عُهِرُ الْمُعُرِّدِيِّ بِرْمُحُكِمِّكُ جَمَيْنُ لِ النُّورُسُنِيَّانِي

> اخَتُلَاثَ إِذَانَا الشَّغَوُكِ الفَّنَيْثَةُ الدَّانَةُ الشَّغُوكِ الفَّنَيْثَةُ السَّنَعِيْةُ السَّنِيِّةُ السَّنِيِّةُ السَّنِيِّةُ السَّنِيِّةُ السَّن



GE

تنسيق بعب (لرَّحِمْ الْهُجَنِّ يُّ رُسِلَتُهُمُ (لِنَّهِمُ (الْفِرُوفِ مِسِ رُسِلِتُهُمُ (لِنِّهُمُ (الْفِرُوفِ مِسِ www.moswarat.com

الذخال إلى سُنِّنَ الْأَهْمِ عَلَمُ النَّيْتَ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ الْأَنْ الْأَن

#### حقوق الطبع محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قطاع المساجد – إدارة الشؤون الفنية

الطبعة الأولى: ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م

الطبعة الثانية: ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠م

الطبعة الثالثة: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣م

رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (٢٠١٦/٨١)

الرؤية: الريادة عالميًّا في العمل الإسلامي.

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية، والأخلاق الإسلامية، ونشر الوعي الديني الثقافي، والعناية بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، ورعاية المساجد، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية، وفقًا لأفضل الممارسات المالية.

القيم: التميز، العمل المؤسسى، الشراكة، الوسطية، الشفافية والمسؤولية.

قطاع المساجد – إدارة الشؤون الفنية للتواصل: بدالة ١٨١٠١١١ – داخلي ٧٣٧٠ – ٧٣٨٧ العنوان: الرقعي – شارع محمد بن القاسم – قطاع المساجد











## المذخكل

# إلى سُيْنَ الْمُعْفِلُ النَّيْنَ الْمُعْفِلُ النَّيْنَ الْمُعْفِلُ النَّيْنَ الْمُعْفِلُ النَّيْنَ الْمُعْفِلُ

اللحيات المالية

رحمته الله تعتالي ( ٢١٥ – ٣٠٢ هـ )

تاليف التڪتور جُجُدِّ عُجَّدِٰ بِيُ بَرْمُحُكَمَّدُ جَمَيْنُ النَّوُرْسُنِيَانِي

> اخْتُلَاثُ إِذَانَكَا الشَّبُونُ إِنَّ الْمَبْنِيَّةُ ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م

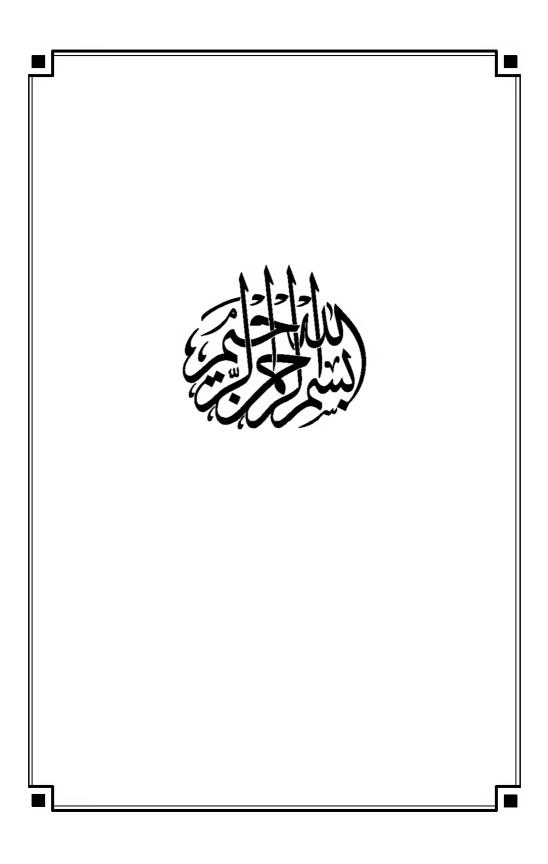



### قالوا في الإمام أبي عبد الرحمن النَّسائي كَلَّهُ

- □ قال تلميذُه الحافظ أبو علي النّيسابوريّ: (ت٣٤٩هـ): «أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النّسائيّ». وقال: «وكان من أئمة المسلمين».
- □ وقال الإمامُ الدارقطنيُّ (ت٣٨٥هـ): «أبو عبد الرحمن مقدَّمٌ على كلِّ مَن يُذكَر بهذا العلم مِن أهل عصرِهِ».
- □ وقال الدارقطنيُّ أيضًا: «كان أبو عبد الرحمن النسائيُّ أفقهَ مشايخ مصر في عصره، وأعرفَهم بالصحيح والسَّقيم من الآثار، وأعلمَهم بالرجال، فلما بلغَ هذا المبلغَ حسدوه فخرجَ إلى الرملة...».
- □ وقال الحافظُ ابنُ نقطة (ت٦٢٩هـ): "صاحبُ كتاب (السنن)، حدَّثَ عن خلقِ كثير، وطافَ البلاد: العراقَ، والحجازَ، والشامَ، ومصرَ، وكان إمامًا من أئمة المسلمين».
- □ وقال الإمامُ الذهبيُّ (ت٧٤٨هـ): «ولم يكن أحدٌ في رأس الثَّلاثِمئة أحفظ من النّسائيّ، وهو أحذقُ بالحديثِ وعِلَلِه ورجالِه من مسلم، ومن أبي عيسى، وهو جارٍ في مضمار البخاريِّ، وأبي زرعة».
- □ وقال سبطُ ابن العَجَمي (ت٨٤١هـ): «صاحبُ (السنن)، وأحدُ الأئمة المبرِّزين، والحفَّاظِ الأعلام، طوَّفَ وسمعَ ـ بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة ـ من خلق، مشهورُ الترجمة، وأثنى العلماءُ عليه كثيرًا، ووثَّقوه، وهو فوق الثقة».



#### وقالوا في «سنن الإمام النسائي»

- □ قال الحاكم النيسابوري (٤٠٥هـ): «فأمَّا كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يُذكَرَ في هذا الموضع، ومَن نَظَر في كتاب السنن له تحيّر في حُسْن كلامه».
- □ وقال أبو جعفر ابنُ الزبير (ت٧٠٨هـ): «أولى ما أُرْشِدُ إليه: ما اتفقَ المسلمون على اعتمادِه، وذلك الكتبُ الخمسةُ، والموطأ الذي تقدَّمَها وضعًا، ولم يتأخر عنها رتبةً، وقد اختلفت مقاصدُهم فيها... وللبخاريِّ لِمَن أرادَ التفقُّهُ مقاصدُ جميلة، ولأبي داود في حصرِ أحاديث الأحكامِ واستيعابِها ما ليس لغيرِه، وللترمذيِّ في فنون الصناعة الحديثيَّةِ ما لم يُشارِكه غيرُه، وقد سلكَ النسائيُّ أغمضَ تلك المسالكِ وأجلَّها».
- □ وقال ابن رُشَيد الفهري (ت٧٢١هـ): «كتاب النّسائي أبدعُ الكُتُب المصنّفة في السّنن تصنيفًا، وأحسنُها ترصيفًا، وهو جامعٌ بين طريقي البخاريّ ومسلم، مع حظٍّ كبيرِ مِن بيانِ العِلل».
- □ وقال السخاويُّ (ت٩٠٢هـ): «من التصانيف الجليلة المشتملة على التَّصاريف النبيلة، المدرج في كتب الإسلام، ونخب الدواوين العظام: الكتاب الحسن الواضح الجلي، الملقَّب بالسُّنَن للنسائي؛ فإنه بفُنونِه زاحمَ إمامَ الصَّنعةِ أبا عبد الله البخاريُّ في تدقيق الاستنباط...».
- □ وقال أيضًا: «ولَعَمري فكتابُه بديعٌ لِـمَن تدبَّرَه، وتفهَّمَ موضوعَه وكرَّرَه، وكَم جواهرَ اشتملَ عليها، وأزاهِرَ انتعشَت الأرواحُ بالدُّخولِ إليها».





#### مقدمة المؤلف

الحمدُ لله ربِّ العالَـمين، والصلاة والسلامُ على سيِّدِ الأنبياء والمرسَلين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين:

#### أما بعد:

فهذه رسالةٌ مختصرةٌ ألَّفتُها لتكون مدخَلًا إلى "سنن الإمام النسائي ـ المجتبى"، ترجمتُ فيها للإمام النسائي، وعَرَّفتُ فيها بـ "سنن النسائي ـ المجتبى"، وبَيَّنتُ منهجَ الإمام النسائيّ فيه، وخصائصَ السنن، كما أنني ذكرتُ فوائد تتعلق بالمؤلِّف وكتابِه، والفرق بين السنن الصغرى والكبرى للإمام النسائي.

والرسالةُ لبنةٌ جديدةٌ يضعُها مكتبُ الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لخدمة طُلَّابِ الحديث النبويِّ الشريف.

وقد جاء تأليفُها بمناسبة انعقادِ مجالسِ قراءة وسماع سنن الإمام النسائيّ، وذلك ضمن «مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة»، الذي عزمَ قطاعُ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت \_ ممثلًا بمكتب الشؤون الفنية \_ على المضيّ فيه، وقد تمّت مجالسُ سماع الصحيحين، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، وموطأ الإمام مالك، وسيكون المشروعُ السادسُ قراءةَ وسماعَ سنن الإمامِ النسائيّ \_ بإذن الله تعالى، \_.

ولأجل هذه المناسبة كان من اللائقِ فنيًّا وعلميًّا إعدادُ مَدخَلِ علميًّ مختَصَر يُعَرَّف فيه بالمصنَّفِ ومصنِّفِه في كل مرةٍ من المرات التي تُعقَدُ فيها هذه المجالسُ المباركةُ \_ بإذن الله تعالى \_، وفي هذا السياق جاءَ هذا المدخلُ إلى «سنن الإمام النسائي \_ المجتبى».

وقد توخّيتُ فيه التوسُّطَ بين الإطنابِ الممِلِّ، والإيجازِ الـمُخِلِّ؛ ليكون أدعى إلى استفادةِ الجمهورِ منه.

وقد استفدتُ في إعداد هذا المدخَل من مصادر كثيرة، أبرزُها رسالةُ «بُغية الراغب المتَمَنِّي في خَتم النسائِيِّ روايةِ ابنِ السُّنِّي» للحافظ السخاوي، ورسالة «الإمام النسائيّ وكتابه المجتبى» للدكتور عمر إيمان أبى بكر.

#### خطةُ المدخل؛

سيكون المدخلُ \_ بإذن الله تعالى \_ في بابين؛ الباب الأولُ في حياة الإمام النسائي، والباب الثاني في بيان منهجِه في سُنَنِه.

#### الباب الأول: حياة الإمام النساني

وفيه فصلان:

\* الفصل الأول: سيرة الإمام النسائي الشخصية.

وفيه أربعةُ مباحث:

المبحث الأول: اسمُه، ونسبتُه، وولَادتُه.

المبحث الثاني: بلده.

المبحث الثالث: نشأتُه، وصفاتُه، وشمائلُه.

المبحث الرابع: خروجُه من مصر، ووفاتُه.

#### \* الفصل الثاني: حياة الإمام النسائي العلمية.

وفيه ستةُ مباحث:

المبحث الأول: طلبُه للحديث، ورحلاتُه.

المبحث الثاني: شيوخ الإمام النسائي.

المبحث الثالث: تلاميذُ الإمام النسائي.

المبحث الرابع: مؤلفات الإمام النسائي.

المبحث الخامس: مكانتُه العلمية.

المبحث السادس: ثناءُ العلماء عليه.

#### الباب الثاني: سنن الإمام النسائي

وفيه فصلان:

\* الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي.

وفيه سبعةُ مباحث:

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي.

المبحث الثاني: هل «المجتبى» من تأليف الإمام النسائي أم من تأليف ابن السني؟

المبحث الثالث: رواةُ «سنن الإمام النسائي».

المبحث الرابع: أقسامُ الكتاب، وتبويبُه، وعددُ أحاديثِه، وعددُ المبحث الرابع: الأحاديث التي انتخَبَ «السننَ» منها.

المبحث الخامس: المقارنة بين السنن الكبرى والسنن الصغرى.

المبحث السادس: مكانة «سنن الإمام النسائي»، وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: عناية العلماء بسنن الإمام النسائي.

\* الفصل الثاني: منهج الإمام النسائي في سُنَنِه.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

المبحث الأول: منهجُ الإمام النسائيِّ في تراجم الأبواب.

المبحث الثاني: شرطُ الإمام النسائي في سننه، وبيان درجة أحاديث سننه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان شرط الإمام النسائي في سننِه.

المطلب الثاني: درجاتُ أحاديث سنن الإمام النسائي.

المبحث الثالث: الصناعةُ الحديثيَّةُ في سنن الإمام النسائي.

وفيه خمسةُ مطالب:

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد.

المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن.

المطلب الثالث: علم العلل.

المطلب الرابع: العُلوُّ والنزولُ في «سنن الإمام النسائي».

المطلب الخامس: المصطلَحات التي استخدَمَها الإمامُ النَّسائيُّ في «المجتبى».

هذا، وقد نَفِدَت الطبعةُ الأولى والثانيةُ من هذا «المدخَل»، وراجعتُه لإعدادِه للطبعة الثالثة، واستدركتُ أشياء كانت فاتتني في الطبعتَين السابقتَين، وأضفتُ أشياءَ يسيرة، كما أنه قد راجعَه الشيخُ ياسر إبراهيم نجار، الباحث بمكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد، وأبدى ملاحظاتِ قيمةً، وقد استفدتُ من مراجعتِه، فشكر الله سعيَه، وجعلَ ذلك في ميزان

حسناتِه.

أسأل الله تعالى أن يجعلَ هذا المدخلَ خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعَ به، إنه سميعٌ مجيب.

وصلى الله تعالى على خيرِ خلقِه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن استنَّ بسنتِه، واهتدى بِهَديِه، إلى يوم الدين.

أبو حميد الله محمد محمدي بن محمد جميل النورِسُتاني محمد محمدي الموافق ٢٠١٧/٤/٦م

# الباب الأول

## حياة الإمام النسائي كَلَّهُ

وفيه فصلان:

الفصل الأول: سيرة الإمام النسائي الشخصية.

الفصل الثاني: حياة الإمام النسائي العلمية.

## الفصل الأول سيرةُ الإمامِ النسائي الشخصيَّة

وفيه أربعةُ مباحث:

المبحث الأول: اسمُه، ونسبتُه، وولَادتُه.

المبحث الثاني: بلده.

المبحث الثالث: نشأتُه، وصفاتُه، وشمائلُه.

المبحث الرابع: خروجُه من مصر، ووفاتُه.



## اسمُه، ونسبتُه، وولَادتُه

هو الإمامُ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سفيان بن بَحر بن دِينار الخراساني النَّسائِيُّ.

وُلِدَ كَاللهُ في مدينة «نَسَا» عام خمسة عشر ومائتين، على ما جزم به الأئمةُ (۱) ، بل هو منقولٌ عن النسائيِّ نفسِه، لكن من دون جزم، فقد قال أبو بكر محمدُ بن موسى بن المأمون: سمعتُ أبا بكر بن الإمام الدمياطيَّ يقول له: وُلدتُ في سنة كذا، ففي أيِّ سنةٍ وُلدتَ؟

فقال: «يُشبِه أن يكون في سنة خمسَ عشرة؛ لأنّ رحلتي إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتَين، فأقَمتُ عليه سنةً وشهرَين (٢٠).

وقيل: إنّ ولادتَه كانت في عام أربعَ عشرة ومائتَين، وهذا الاختلافُ جاءَ بسببِ قولِ تلميذِه أبي سعيد بن يونس \_ صاحبِ (تاريخ مصر) \_ حيث ذكر أنّ مولدَ النسائيِّ في عام خمسةَ عشر أو أربعةَ عشر.

والصحيحُ هو الذي جزمَ به الأئمة، وهو القول الأول.



<sup>(</sup>۱) منهم: الذهبيُّ في (سير أعلام النبلاء) (١٢٥/١٤)، وانظر: (طبقات الشافعية الكبرى) (٣/١٤)، (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/٦٩).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب) (ص/٦٩).



#### بلدُه

وُلِدَ الإمامُ النسائيُّ في مدينة «نَسَا»، وهي مدينةٌ بآخرِ خراسان \_ من جهتها الشماليَّةِ الغربية \_ بسفح الجبل، على الثغر، مما يلي خُوارزم (١١)، بينها وبين «سَرَخس» يومان، وبينها وبين «مرو» خمسة أيام، وبينها وبين «أبِيْوَرْد» يوم، وبينها وبين «نيسابور» ستة أو سبعة أيام (٢).

ويُقال: إنَّ بها اثني عشر ألف عين ماء تخرجُ من أصل الجبل (٣).

هذا على وصف البُلدانيين القُدامي، أمَّا الآن: فلا وجودَ لمدينةِ «نَسَا»، وتقع أطلالُها إلى الغربِ من «عشق آباد» عاصمةِ «تُرْكُمانِسْتَان»، على بُعدِ خمسةِ أميالِ منها (٤).

وهذه المنطقةُ التي تقعُ فيها مُدُنُ: «نسا» و«عشق آباد» واقعةٌ في الوادي العريض الذي يقع بين جبال «كوبت داغ» وصحراءِ «قراقوم»، ويُسَمّى هذا الوادي ـ الآن ـ بـ«دَرَّة كز»(٥).

<sup>(</sup>۱) (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (۱۷/۰، ۹/۰۷)، (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) للحافظ ابن حجر (۱٤٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) (معجم البلدان) (٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) للحافظ ابن حجر (١٤٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: (المسلمون في الاتحاد السوفييتي) للدكتور محمد علي البار (٢/ ٩٩٣)، (خراسان) لمحمود شاكر (ص/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/٤٣٥).

والنصفُ الشماليُّ من سلسلة جبالِ «كوبت داغ» تُشَكِّلُ الحدودَ الطبيعيَّةَ بين إيران وتركمانستان.

وتقع مدينةُ «نسا» \_ حسب ما سبق من الوصف \_ على سفوح هذا الجبل مِن جهةِ الشرق، في النصفِ الشماليِّ منه، في جنوب تُرْكُمانِسْتَان.

والنّسبةُ إلى هذه المدينة: «النّسائِيُّ»، و«النّسَوِيُّ»، والأصحُّ والأشهَرُ هو الأول، بل حكى السمعانيُّ عن الأديب أبي المظفَّر محمد بن أحمد الأبيورُدي أنه هو الصحيح (١٠).

أمَّا سببُ تسمية هذه البلدة بهذا الاسم: فقد قال السمعاني: «وسمعتُ أنّ هذه البلدة إنما سُمِّيَت بهذا الاسم في ابتداء الإسلام؛ لأنّ المسلمين لَمَّا أرادوا فتحها كان رجالُها غُيَّبًا عنها، فحارَبَت النِّساءُ الغزاة، فلما عرفت العربُ ذلك: كفُّوا عن الحرب؛ لأنّ النساءَ لا يُحارَبْن، وقالوا: وضعنا هذه القرية في النَّساء، يعني التأخير، حتى يعودَ وقتُ عَودِ رِجالِهن، ثم قال: «إنما سُمِّيت (نَسَا) لأن النساءَ كانت تُحارِبُ دون الرِّجال، والله أعلم»(٢).

هذا، وقد استَقَرَّ الإمامُ النَّسائيُّ في النصفِ الثاني من عمرِه في مصر، وخرجَ منها متوجِّهًا إلى فلسطين، وتوفي هناك، كما ستأتي قصتُه \_ إن شاء الله تعالى \_.



<sup>(</sup>١) (الأنساب) للسمعاني (٥/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ٤٨٣).



خريطة توضح موقع (نَسَا) اليوم



### نشأتُه، وصفاتُه، وشمائلُه

#### أولًا: نشأتُه:

نشأ الإمامُ النسائيُّ في بلدِه «نَسَا» نشأةً علميةً، وطلبَ العلمَ في صِغرِه، وتلقَّى أصولَ العلومِ على مشايخ بلده، ولما شبَّ عن الطَّوْقِ وبلغَ مبلغَ الشباب: بدأ الرحلة في طلب الحديثِ ولَمَّا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وهذا يدلُّ على نضوجِه في ذلك الوقت، وبلوغِه مبلغَ مَن تأهَّلَ للرِّحلاتِ إلى خارج بلده، كما يدلُّ على أنه كان قد حصَّلَ قبل ذلك ما يُعدُّ ضروريًّا لطلَّابِ العلم قبل البدء بالرحلة، كحفظ القرآن الكريم، ودراسة أوَّليات علوم الآلة، وغيرها.

#### ثانيًا: بعضُ صفاته وشمائلِه:

كان الإمامُ النسائيُّ شيخًا مَهيبًا، مليح الوجه، ظاهر الدَّم، حسنَ الشَّيْبة، نَضِرَ الوجه مع كِبَر السِّن (١)، وكان يَعتني بنفسِه في اختيار الملبس والمأكل والمنكح.

قال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي: «كان أبو عبد الرحمن يُؤثِرُ لباسَ البُرودِ النُّوبِيَّة الخُضر، ويقول: هذا عوضٌ من النظر إلى الخضرةِ من النبات فيما يُرادُ لقوة البصر».

<sup>(</sup>١) انظر: (سير أعلام النبلاء) (١٢٧/١٤، ١٢٨).

قال: «وكان يُكثِرُ الجماعَ مع صوم يوم وإفطار يوم، وكان له أربعُ زوجات يَقسِمُ لهن، ولا يخلو مع ذلك من جاريةٍ واثنتَين، يَشتري الواحدةَ بالمائة ونحوِها، ويَقسِمُ لها كما يقسمُ للحرائر.

وكان قُوتُه في كل يوم رطلَ خبزِ جيدٍ يؤخَذُ له من سُويقة العرَّافين لا يأكلُ غيرَه، سواء كان صائمًا أو مفطِرًا، وكان يُكثِرُ أكلَ الديوك الكبار، تُشتَرى له وتُسَمَّن، ثم تُذبَحُ فيأكلُها، ويَذكرُ أنّ ذلك ينفعُه في باب الجماع»(۱).

#### زهدُه وورغه،

كان الإمامُ النسائيُّ - مع ما كان عليه من السعةِ في المال - معروفًا بزهدِه ووَرَعِه، وانقباضِه عن الدنيا، والإقبال على الله تعالى، فكان يصومُ صوم داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - فيصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، مع ما عُرِف به من كثرة الجماع، كما سبق في كلام تلميذِه أبي بكر ابن المأمون الهاشمي.

وقال محمدُ بنُ المظفر الحافظ: «سمعتُ مشايخنا بمصر يَصِفُون الجتهادَ النّسائيّ في العبادة باللّيل والنّهار، وأنّه خرج إلى الفداء (٢) مع

<sup>(</sup>١) (تهذيب الكمال) (١/ ٣٣٧)، وانظر: (سير أعلام النبلاء) (١٢٨/١٤).

<sup>(</sup>Y) كان ذلك في شوال، سنة (٢٨٣هـ)، وهو الفداء السادس على ما ذكرَه المسعودي ـ أو السابع على قولِ غيره ـ بين المسلمين والروم، وكان في خلافة المعتضد، ببلدة «اللهمس» التي تقع على البحر الأبيض المتوسط، على نحو من خمسة وثلاثين ميلا من مدينة «طرسوس»، وملك الروم آنذاك كان أليون بن بسيل، وكان القائم به من قبل المسلمين القائد أحمد بن طغان، أمير الثغور الشامية وأنطاكية، من قِبَل الأمير أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون، وكانت الهدنة لهذا الفداء وقعت في سنة اثنتين وثمانين ومائتين، فقُتِل أبو الجيش بدمشق في ذي القعدة من هذه السنة، وتم الفداء في إمارة ولده جيش بن خمارويه، كانت عدّة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام (٢٤٩٥) من ذكر وأنثى، وقيل ثلاثة آلاف. انظر: (تاريخ الطبري) (٥/ ٢١٥)، (التنبيه والإشراف) للمسعودي (ص/ ١٧٩)، (المواعظ والاعتبار) للمقريزي (٢/ ٢٧٩).

أمير مصر، فوصَفَ مِن شَهامتِه وإقامتِه السّننَ المأثورةَ في فداء المسلمين، واحترازِه عن مجالسِ السّلطان الذي خرج معه، والانبساطِ في المأكلِ، وأنّه لم يزل ذلك دأبَه إلى أن استُشهد بدمشق من جهة الخوارج»(١).



وهذه الأفدية كانت تتم بحضور وفد رفيع المستوى من الطرفين، ولم أقف على أمير الوفد الذي خرج من مصر ممثلًا للأمير جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون، علمًا بأنّ المسؤولَ المباشر في عملية الفداء كان أمير الثغور في ذلك الوقت أحمد بن طغان \_ كما سبق \_ وكان قد ولّاه أبو الجيش خمارويه على طرسوس وعلى جميع الثغور الشامية سنة (٢٧٩هـ)، وكان أحمد بن طغان هذا حسن السيرة في تدبير الثغور، مشكور السياسة، وله غناء في الجهاد، وإليه يُنسب المديُ الطغاني الذي كان أهل طرسوس يتعارفونه. ترجمته في: (بغية الطلب في تاريخ حلب) (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>۱) (تهذیب الکمال) (۱/ ۳۳٤)، (سیر أعلام النبلاء) (۱۳۱/۱۳۱ ـ ۱۳۲).



## خروجُه من مصر، ووفاتُه كَلَّلَهُ

#### أولًا: خروجُه من مصر:

استقرَّ الإمامُ النسائيُّ في مصر \_ كما سبق \_ ولكنه خرجَ منها قبل موتِه بثلاثة أشهر ونصف، على ما سيأتي في كلام تلميذِه ابن يونس.

وقد اختلفوا في سبب خروجِه من مصر، كما اختلفوا في جهة ورودِه (١):

فقد ذكر تلميذُه أبو سعيد بن يونس والدارقطنيُّ \_ فيما رواه الحاكمُ عنه \_ والحاكِمُ وغيرُهم أنّ سببَ خروجِ النسائيِّ من مصر: أنه لما بلغَ ما بلغَ من العلم والمكانة: حسدَه الناسُ، فخرجَ منها إلى الرملة، وكانت المحنةُ فيها، ثم نُقِلَ إلى مكة وتوفي فيها، وسيأتي كلامُه في الفقرة الثانية.

بينما ذكرَ الدارقطنيُّ ـ في روايةٍ أخرى للحاكِم عنه ـ أنه خرجَ حاجًا، ولم يذكر الحسد، وذكر أنّ المحنة كانت بدمشق، وأنه أخرِجَ منها إلى مكة، وتوفى بها<sup>(٢)</sup>.

أمَّا الراجحُ في سبب خروجِه: فلا يُستَبعَدُ اجتماعُ الأمرين \_ الحسدِ

<sup>(</sup>١) انظر: (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيِّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص/ ٨٩).

وإرادةِ الحج - ليس بعيدًا أن يُحسَدَ الإمامُ النسائيُّ على ما بلغَ إليه من المنزلة العاليةِ في العلم، وخاصةً أنه لم يكن من أهلِ مصر، إضافةً إلى سوءِ رأيه في أحدِ أئمة مصر في ذلك الوقت، وهو الإمامُ أحمد بن صالح المصري، حيث إنّ النسائيَّ كان يسيءُ القولَ فيه، فلا يُستَبعَد أن تُوظَف هذه الأمورُ في التضييقِ عليه، وأن يكون الإمامُ قد خرجَ منها متضايقًا، والله تعالى أعلم.

أما جهة وروده: فأكثر المصادر على أنّ المحنة كانت في الرملة، وليس في دمشق، وذكر الإمام الذهبيُّ وغيرُه أنّ المحنة كانت بدمشق للمن على المعلمة المرامة المرامة المسجد، وحُمِلَ إلى الرملة (١)، وهذا هو الذي تسكن إليه النفس، والله تعالى أعلم.

#### ثانيًا: وفاتُه:

أجمعوا على أنّ الإمامَ النسائيّ توفي سنة ثلاثمائة وثلاثة، ولكنهم اختلفوا في تحديد الشهر، وفي مكان وفاتِه، مع اتفاقِ الجميع على سببِ الوفاة.

١ ـ ذهب بعضهم إلى أنه تعرَّض للتعذيب في الرملة، فنُقِلَ ـ بناءً
 على طلبه ـ إلى مكة، وتوفي هناك، ودُفِنَ بين الصفا والمروة.

قال الحاكمُ أبو عبد الله الحافظ: سمعتُ عليَّ بنَ عمر \_ وهو الإمامُ الدارقطني \_ يقول: «كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقهَ مشايخِ مصر في عصره، وأعرَفَهم بالصّحيح والسّقيم من الآثار، وأعلمهم بالرّجال؛ فلمّا بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرّملة...».

ثم ذكرَ أنه قد حصلت فتنةٌ في الرملة، فضُرِب الإمامُ النسائيُّ في

<sup>(</sup>۱) انظر: (سير أعلام النبلاء) (١٣٢/١٤)، (طبقات الشافعية الكبرى) (٣/ ١٥)، (بغية الراغب) (ص/ ٩٢ \_ ٩٣).

الجامع، وقال: أخرِجوني إلى مكة، فأخرجوه إلى مكة وهو عليل، وتوفى بها(١).

وذكروا أنه دُفِنَ بين الصفا والمروة (٢).

وقال الحاكم أبو عبد الله: «ومع ما جمع أبو عبد الرحمن من الفضائل رُزق الشّهادة في آخر عمره»(٣).

هذا ما قاله الحاكمُ النيسابوري.

٢ ـ ولكن خالفَه تلميذُ النسائيِّ الحافظُ أبو سعيد بن يونس صاحبُ
 (تاريخ مصر)، فذكر أنه توفي في فلسطين ـ في الرَّملة ـ قال أبو سعيد في
 (تاريخِه):

«كان النّسائيّ إمامًا حافظًا ثبْتًا؛ خرج من مصر في شهر ذي القعدة، سنة اثنتين وثلاثمائة، وتوفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة»(٤).

وهذا هو الذي رجَّحه الإمامُ الذهبيُّ قائلًا: «قلت: هذا أصحُّ؛ فإنَّ ابنَ يونسَ حافظٌ يَقِظ، وقد أخذَ عن النسائيِّ، وهو به عارِفٌ»(٥).

قال الحافظُ ابنُ نقطة: «ونقلتُ من خطِّ أبي عامر محمد بن سعدون العبدري الحافظ: ماتَ أبو عبد الرحمن النسائيُّ بالرملةِ \_ مدينةِ فلسطين (٦) \_ يوم الاثنين، لثلاث عشرة ليلة خَلَت من صفر، سنة ثلاث

<sup>(</sup>۱) (تهذیب الکمال) للمزی (۱/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تاريخ الإسلام) [وفيات ٣٠١ ـ ٣١٠] (ص/١٠٩).

<sup>(</sup>٣) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/٨٣)، (تهذيب الكمال) للمزي (١/٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) (تهذيب الكمال) للمزي (١/ ٣٤٠). (٥) (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

 <sup>(</sup>٦) (مدينة فلسطين): هكذا كانت توصَف مدينة (الرملة)، انظر: (البلدان) لليعقوبي (ص/
 ٣٩) ـ نسخة المكتبة الشاملة ـ، وُصِفَت بذلك لأنها كانت عاصمة فلسطين، وبقيت =

وثلاثمائة، ودُفِنَ ببيت المق*دس*»(١).

ويبدو أنّ الراجح هو القول الثاني، وأنه توفي في صفر، من تلك السنة، والله تعالى أعلم.

والإمامُ النسائيُّ آخرُ الأئمة الستة وفاةً، بل هم في مرتبةِ شيوخِه، كما ذكرَه السخاويُّ<sup>(۲)</sup>، وكان من المعَمَّرين، حيث عاشَ ثمانيًا وثمانين سنة، رحمه الله تعالى، وأسكنَه فسيحَ جناتِه.



<sup>=</sup> على ذلك أربعمائة سنة، وهي الآن ترزحُ تحت الاحتلال اليهوديِّ كبقية مدن الإسلام هناك، نسأل الله تعالى أن يُعيدها كلَّها إلى المسلمين، وأن يُخرج اليهودَ منها أذلة صاغرين، وليس ذلك على الله بعزيز.

<sup>(</sup>۱) (التقييد) لابن نقطة (١/١٥٤ ـ ١٥٥)، وعنه ابنُ كثير في (البداية والنهاية) (١١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر) (ص/٧٨).

## الفصل الثاني حياة الإمام النسائي العلميَّة

وفيه ستةُ مباحث:

المبحث الأول: طلبُه للحديث، ورِحلاتُه.

المبحث الثاني: شيوخ الإمام النسائي.

المبحث الثالث: تلاميذُ الإمام النسائي.

المبحث الرابع: مؤلفات الإمام النسائي.

المبحث الخامس: مكانتُه العلمية.

المبحث السادس: ثناءُ العلماء عليه.



## طلبُه للحديث، ورحلاتُه

#### أولًا: طلبُه للعلم:

طلبَ الإمامُ النسائيُّ العلمَ في صِغَره، فارتحلَ إلى قتيبة بن سعيد البغلاني في سنة ثلاثين ومائتين، وعمرُه إذ ذاك خمس عشرة سنة، فأقامَ عند قتيبة سنةً وشهرين، فأكثرَ عنه.

فإذا كان النسائيُّ قد ارتحلَ في هذا السِّنِّ: فمن المؤكَّد أنه كان قد حصَّلَ قبل الرحلة الأمورَ الضروريَّة للمبتدئِ من طلَّاب العلم، وأنه كان قد تأهَّلَ للرِّحلات في هذه السنِّ المبكِّرة.

كما أنّ من المرجَّح أنه كان قد أخذَ عن بعض أبرز علماء بلده، كما هي عادةُ طُلَّابِ الحديثِ وعلمائِه.

#### ثانيًا: رحلاتُه:

الإمامُ النَّسائيُّ من المتميِّزين بالتبكير في الرِّحلات، وكذلك من المتميِّزين بكثرتها، قال عنه الإمام المزيُّ كَثَلَثُهُ: «أحدُ الأئمة المبرِّزين، والحفاظ المتقنين، والأعلام المشهورين، طاف البلاد، وسمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة...»(١).

وقال السخاوي: «وارتحلَ كَظُلْلهُ الرحلةَ الواسعةَ الجامعة، وسافرَ

<sup>(</sup>١) (تهذيب الكمال) (١/٣٢٩).

في الطلبِ والجمع إلى البلاد الشاسِعة، وطافَ البلادَ لِعلُوِّ الإسناد»(١).

وفيما يلي ذكرُ أبرز البلاد أو المدن التي رحلَ إليها، مع التعريف الموجَز لما يحتاجُ إلى ذلك منها:

#### ۱ ـ بَغلان<sup>(۲)</sup> :

أولُ رحلتِه كانت إلى بغلان (٣)؛ ليسمعَ من قتيبة بن سعيد البغلاني (ت٠٤٢هـ)، كما سبق، وسمعَ من غيره أيضًا.

#### ٢ ـ نيسابور<sup>(٤)</sup> :

رحلَ إليها وسمعَ من إسحاق بن راهويه وأكثرَ عنه، وسمع أيضًا من الحسين بن منصور السُّلمي، ومحمد بن رافع، وأقرانِهم.

#### ۳ \_ مرو<sup>(۵)</sup> :

وهي أقربُ المراكز العلميةِ الكبيرةِ من مدينة «نَسَا»، إلَّا أنَّ النسائيَّ

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب المتَمَنّي في ختم النسائيّ روايةِ ابنِ السنّي) للسخاوي (ص/٦٩).

<sup>(</sup>٢) من أشهر مدن خراسان، تقع الآن شمال أفغانستان، وما زالت تحتفظ باسمها.

<sup>(</sup>٣) وذكر ابنُ الجوزي في (المنتظم) (٧/ ٣٦٩٤) أنّ أوَّل رحلتِه كانت إلى نيسابور، وهذا خطأ، فأولُ رحلتِه إلى قتيبة، وهو بغلاني، وقد صرَّح النسائيُّ نفسُه بكون الرحلة إلى قتيبة أول رحلته، كما سبق عند ذكر تاريخ ولادتِه، ولا خلاف في ذلك، بل نصَّ الذهبيُّ على ذلك بقولِه: ﴿فَارتحلَ إلى قتيبة... فأقامَ عنده ببغلان سنةً فأكثرَ عنه». (سير أعلام النبلاء) (١٢٥/١٤).

وفي (المنتظم) أنّ النسائيّ ـ بعد أن رحلَ إلى نيسابور ـ «خرجَ إلى بغداد، فأكثر عن قتيبة».

قلت: هذا خطأً أيضًا، وأظنُّ أنَّ "بغداد» مصحَّفٌ من "بغلان»؛ لأنَّ قتيبة بغلاني، ولم يستقر في غيرها، وتوفي فيها، كما في (تاريخ بغداد) (٢١/ ٤٧٠)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) من كبريات مدن خراسان، تقع الآن في الشمال الشرقيِّ من إيران، وتسمَّى الآن (نيشابور).

<sup>(</sup>٥) من عواصم خراسان الكبرى، تقع الآن إلى الشرق من مدينة (عشق آباد) عاصمةِ =

قد تجاوزَها في أولِ رحلتِه، فذهبَ إلى بغلان؛ حرصًا على السماع من قتيبة بن سعيد البغلاني.

#### ٤ \_ جرجان(١):

ذكرَه صاحبُ (تاريخ جرجان)<sup>(۲)</sup>.

#### ٥ ـ البصرة؛

وسمع بها من عباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار \_ بندار \_ وعمرو بن علي الفلاس، وغيرِهم.

#### ٦ \_ الكوفة:

وسمعَ بها من أبي كُرَيب محمد بن العلاء، وهَنَّاد بن السَّرِيّ، وعلي ابن الحسن الخلَّال، وطائفة.

#### ٧ ـ بغداد:

وقد رحلَ إليها مرارًا، وسمع بها من محمد بن إسحاق الصاغاني، وعبَّاس بن محمد الدُّوري، وأحمد بن منيع، وجماعة، ومن الغريب أنه لم يذكره الخطيبُ في (تاريخ بغداد)، قال السخاوي: «ولم أرَه في (تاريخ بغداد) للخطيب، والظنُّ عدمُ خُلوِّ بعضِ ذيولِه \_ سيما ابن النجار \_ منه»(٣).

<sup>=</sup> جمهورية تركمانستان، وتسمَّى الآن (ماري).

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة جرجان في شمال إيران، في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر الخزر (قزوين)، كانت تُسمَّى (إسترآباد)، وهي مركز منطقة (إسترآباد)، وتُسمى بالفارسية (گُران)، تقع بين (شاهرود) و(بندرشاه) الواقعة على بحر قزوين.

<sup>(</sup>۲) (ص/۲۲۷، ۲۲۸، ۳۱۷، ۴٤٤).

 <sup>(</sup>٣) قلت: طبع جزءٌ من (ذيل ابن النجار على تاريخ بغداد)، من حرف العين، فليس فيه ذكرٌ للنسائي، ولكنه في (ذيل تاريخ بغداد) للدمياطي (ص/ ٤٨ \_ ٤٩).

#### $\Lambda$ مكة المكرمة:

وسمع بها من محمد بن زُنبور.

#### ٩ ـ دمشق:

وسمع بها من هشام بن عمَّار، ودُحَيم، والعباس بن الوليد بن مَزْيَدِ، وطائفة.

#### ۱۰ ـ حك.

وسمعَ بها من أبي الفضل بن العباس بن إبراهيم الحلَبي.

#### ۱۱ ـ حمص:

رحلَ إليها، وسكنها مدةً، بل تولَّى فيها ولاية القضاء (١)، ولذلك قال أبو عوانة في (صحيحه): «حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب النسائيُّ قاضي حمص، حدثنا محمد بنُ قدامة..»، فذكر حديثًا (٢).

وقال الحافظُ ابنُ كثير: «قد ولي الحكمَ بمدينة حمص، سمعتُه من شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزيِّ - رحمةُ الله عليه - عن رواية الطبرانيِّ في معجمه الأوسط حيث قال: حدثنا أحمدُ بنُ شعيبِ الحاكمُ بحمص...»(٣).

وقال البيهقيُّ: «أخبرنا أبو عليِّ الحسين بن محمد الرُّوذباريُّ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه العسكريُّ بالبصرة، حدَّثنا أبو عبد الرحمن النسائيُّ أحمدُ بنُ شعيب قاضي حمص»(٤).

<sup>(</sup>١) صرَّح به ابنُ كثير في (البداية والنهاية) (١١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (مسند أبي عوانة) (٢/ ٤٩١) ٣/ ١١٤)، وانظر: (سير أعلام النبلاء) (١٣٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) (البداية والنهاية) (١٤/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) (الأسماء والصفات) له (ص/٥٧٨).

#### ۱۲ ـ المصّيصَة<sup>(۱)</sup> :

وسمعَ بها من قاضيها أحمد بن عبد الله بن أبي المضاء.

#### ۱۳ ـ مصر:

وسمع بها من يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وعيسى بن حماد \_ زغبة \_، وآخرين.

واستقرَّ بمصر أخيرًا، ولم يخرج منها إلّا قبل موته بثلاثة أشهر ونصف، وتوفي في الرملة إثر تعرُّضِه للضربِ، كما سبق التفصيل.

والبلادُ التي رحلَ إليها النسائيُ تشملُ دولًا وأقاليم كثيرة، تبدأ من تركمانِستان شرقًا، وتمرُّ بأفغانستان، وإيران، والعراق ـ من جنوبها إلى شمالها ـ والحجاز، إلى مصر غربًا، كما أنها تمتدُّ إلى الشام، وجنوب تركيا شمالًا، وهذه بلادٌ شاسعةٌ لا يتجشَّمُ قطعَ مفاوزِها إلَّا ذَوُو الهِمَمِ العالية، والعزائم الكبيرة.

### والملاحَظُ في رِحلات الإمام النَّسائي:

١ - أنّ الإمامَ النسائيَ قد بدأ رحلاتِه مبكِّرًا وهو في الخامسة عشرة من عمره، وذهبَ إلى أحد أبرز وأشهر الأئمة الموجودين في ذلك الوقت، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني، فمكثَ عنده سنةً وشهرَين، ثم واصلَ رحلاتِه الأخرى.

٢ ـ أنّ الإمام النسائيّ بسبب تبكيره في الرِّحلات: شاركَ الشيخين (البخاريّ ومسلمًا) وبقيّة الأئمة في كثير من شيوخِهم، بل في كبار شيوخِهم، مع كونه من طبقة تلاميذ أولئك(٢).

<sup>(</sup>۱) مدينة تاريخية على شاطئ (جيحان) من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، قريبة من طرسوس، كانت من أشهر ثغور الإسلام، تقع أطلالها الآن بالقربِ من مدينة (أضنة) التركية.

<sup>(</sup>٢) كما ذكرَه السخاويُّ في (القول المعتبر) (ص/٧٨).

" - الرقعة التي طواها الإمامُ النسائيُّ في رِحلاتِه الكثيرة لطلب الحديث: واسعةٌ جدًّا - كما سبق - وقد رحلَ إلى مدنِ كثيرةٍ، مما جعلَ كثيرًا من المؤلِّفين في البلدان يذكرونه في مؤلَّفاتهم التي خصُّوا بها بعضَ البلدان، فقد ذُكر في تواريخ: مكة، ودمشق، وحلب، ومصر، ونيسابور، وجرجان. والغريب أنه لم يُذكر في (تاريخ بغداد) مع رحلتِه إليها مرارًا، كما سبق، ولكن استدركه الدمياطيُّ في (ذيلِه على تاريخ بغداد).



<sup>(</sup>١) (ص/٤٨ ـ ٤٩).



# شيوخ الإمام النسائي كَلَلْهُ

أَخذَ الإمامُ النسائيُّ الحديثَ عن مشايخ كثيرين، قال المزيُّ: «أحدُ الأئمة المبرِّزين، والحفاظ المُتقِنين، والأعلام المشهورين، طاف البلاد؛ وسمع \_ بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة \_ من جماعةٍ يطولُ ذكرُهم...»(١).

وقال الحافظُ ابنُ حجر: «سمعَ من خلائق لا يُحصَون» (٢).

وقد ألَّفَ النسائيُّ رسالةً ذكرَ فيها بعضَ شيوخه، طُبِعت باسم «تسمية الشيوخ»، وعددُ الشيوخ الذين ذكرَهم فيها: (١٩٦) شيخًا.

وأجمعُ مَن جمعَ شيوخَه هو الحافظُ ابنُ عساكر في (المعجم المشتمل)، فقد ذكرَ فيه (٤٤٤) شيخًا، واستدركَ عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في جمعِه لشيوخ النسائيِّ في المجتبى ثلاثةً ممن لم يذكرهم ابنُ عساكر في المعجم.

وعددُ شيوخِه في «المجتَبَى»: (٣٣٥) شيخًا، على حسب ما وردَ في فهرس الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.

وعددُ شيوخه في «الكبرى» الذين لم تَرِد لهم روايةٌ في «المجتبى»: (١١٢) شيخًا، والمجموعُ: (٤٤٧) شيخًا.

<sup>(</sup>۱) (تهذیب الکمال) (۱/ ۳۲۹). (۲) (تهذیب التهذیب) (۱/ ۳۵).

## أولًا: شيوخُه في الحديث:

سبقَ ذكرُ بعض كبار مشايخِه عند استعراض رِحلاتِه، وسأذكرُ هنا بعض أكابر شيوخِه الذين تخرَّج على أيديهم، ثم سأذكرُ أقدم شيوخ النسائي الذين علا بهم إسنادُه، ثم سأذكرُ (١٥) شيخًا من شيوخِه الذي أكثر عنهم في سننِه «المجتبى».

# أ ـ أمّا كبارُ شيوخِه الذين تخرَّج بهم فمنهم الأئمة:

١ - إسحاق بن راهويه (إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد) الـمَرْوَزي
 (ت٢٣٨هـ).

٢ \_ قتيبة بن سعيد البغلاني (ت٢٤٠هـ).

٣ \_ عمرو بن علي بن بحر الفلاس البصري (ت٢٤٩هـ).

٤ - محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)(١).

٥ \_ محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس الذهلي النيسابوري (ت٢٥٨هـ).

٦ - أبو زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد) (ت٢٦٤هـ).

٧ \_ أبو داود السِّجسْتاني (سليمان بن الأشعث) (٣٧٥هـ).

 $\Lambda$  أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي) ( $\Gamma$ 

<sup>(</sup>۱) جزمَ الإمامُ المزيُّ - في تهذيب الكمال - بأن الإمامَ النسائيَّ لم يَسمَع من الإمام البخاري، وأنَّ الذي وقعَ في «السنن» حينما قال: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيل، وقيل عنه إنه البخاري؛ أنَّ هذا من تَصرُّف بعض الرواة، لكن بعد التَّتبُّع تبيَّنَ أنَّ الراجحَ هو ثبوتُ روايتِه عن الإمامِ البخاريِّ.

هؤلاء أبرزُ الأئمة الذين تخرَّج بهم الإمامُ النسائيُّ في الحديث(١).

# ب \_ أقدم شيوخ النسائي الذين علا بهم إسناده:

- ١ \_ يحيى بن موسى أبو زكريا، الحافظ الحجة (ت٢٣٠هـ).
- ٢ \_ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت٢٣٨هـ).
- ٣ \_ محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، الحافظ الثقة (ت٢٣٩هـ).
  - ٤ \_ عثمان بن محمد بن أبي شيبة، الحافظ (ت٢٣٩هـ).
    - ٥ \_ قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني (ت٢٤٠هـ).
- ٦ سُوَيد بن نَصر بن سُوَيد المَروزي، راوية ابن المبارك (ت٠٤٧هـ).
- ٧ إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي، عالم بلخ، الصدوق (ت٠٤٧هـ).
  - ٨ \_ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، الحجة (ت٢٤٢هـ).
    - ٩ \_ هَنَّاد بن السَّريّ، الحافظ (ت٢٤٣هـ).
    - ١٠ \_ علي بن حُجْر بن إياس السَّعدي المَرْوَزي (ت٢٤٤هـ).
- جـ ـ ذكر خمسة عشر شيخًا من شيوخِه الذين أكثر عنهم في «سننِه المجتبى» (٢):

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب المتَمَنّي في ختم النسائيّ روايةِ ابنِ السنّي) للسخاوي (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) هذه الإحصائية مأخوذةٌ مِن جَمْع أرقام أحاديثِهم من فهرس شيوخ النسائي الذي عملَه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في طبعتِه من السنن (٩/ ٢٢٥ ـ ٢٥٦)، وانظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/١٣ ـ ١٤).

| عددُ مروياتِه   |                   |                                                            |    |  |  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----|--|--|
| في ط<br>التأصيل | في ط ش<br>ابي غدة | اسم الشيخ                                                  |    |  |  |
| ٦٨٧             | 777               | قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني «ثقة ثبت»                   | ١  |  |  |
| 454             | 788               | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (ابن راهويه)<br>«ثقة حافظ مجتهد»  | ۲  |  |  |
| 4.4             | ۲٠۸               | عمرو بن علي بن بحر الفلاس البصري «ثقة حافظ»                | ٣  |  |  |
| 717             | Y • A             | سويد بن نصر بن سويد المروزي «ثقة»                          | ٤  |  |  |
| Y • 0           | ۱۹۳               | محمد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن «ثقة ثبت»                 | ٥  |  |  |
| 19.             | ۱۸٦               | محمد بن بشار بن عثمان العبدي بندار «ثقة»                   | ٦  |  |  |
| 178             | 109               | محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري «ثقة»                   | ٧  |  |  |
| ١٤٨             | 157               | إسماعيل بن مسعود أبو مسعود الدمشقي الجحدري «ثقة»           | ۸  |  |  |
| 1 2 2           | 18.               | الحارث بن مسكين بن محمد المصري «ثقة فقيه»                  | ٩  |  |  |
| 129             | 127               | علي بن حُجْر بن إياس السعدي المروزي «ثقة حافظ»             | ١٠ |  |  |
| ۱۰۸             | 11.               | يعقوب بن إبراهيم بن كثير أبو يوسف الدَّورقي (١) «ثقة»      | 11 |  |  |
| 11.             | 1+9               | محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي المصري «ثقة» | ١٢ |  |  |

<sup>(</sup>۱) وليس هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري (ت ٢٠٨)، كما في (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/١٣)، وسبب الخلط: أنَّ الشيخ أبا غدة اقتصرَ على (يعقوب بن إبراهيم)، وظنَّ الدكتور عمر إيمان أبو بكر أنه الزهري، وليس هو، وعدد روايات يعقوب الزهري في (السنن): (٥١) حديثًا، كما في فهرس المجتبى من طبعة دار التأصيل (٥١٥/٩).

| 117 | ۱۰۸   | محمد بن منصور بن ثابت أبو عبد الله الخزاعي الجَوَّاز (١) «ثقة»          | ۱۳ |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ١٠٨ | ۱۰۸   | عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري السرخسي نزيل نيسابور «ثقة مأمونٌ سني» | 18 |
| ١٠٦ | 1 + 8 | أحمدُ بن سليمان بن عبد الملك الرُّهاوي «ثقة حافظ»                       | 10 |

## ثانيًا: شيوخُه في القراءةِ والفقه:

أما القراءة: فقد أخذَها عن أحمد بن نصر النيسابوري، وأبي شعيب صالح بن زياد السُّوسِي<sup>(٢)</sup>.

وأمّا الفقه: فأخذَه عن يونس بن عبد الأعلى، والرَّبيعَين (٣)، وغيرِهم من أصحابِ الشافعي، وعن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك عن خلق من أصحاب الإمام مالك(٤).

### فائدة:

ذكرَ العلامة أحمد محمد شاكر كَلَّهُ عن بعضِهم (٥): أنّ أصحابَ الكتب الستة رووا عن شيوخٍ كثيرين، واشتركوا في الروايةِ عن تسعةِ شيوخ، وهم:

١ \_ عباس بن عبد العظيم العنبري (ت٢٤٦هـ).

<sup>(</sup>۱) وليس محمد بن منصور بن داود الطوسي نزيل بغداد، كما في (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/١٤)، فهذا عددُ مروياتِه في (السنن الصغرى) ثلاثةُ أحاديث، كما في فهرس «المجتبى» من طبعة التأصيل (٤٧٦/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تهذيب الكمال) (١/ ٣٢٩)، (غاية النهاية) لابن الجزري (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) هما: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المصري المؤذن، صاحب الشافعي، والثاني: الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، أبو محمد الأزدي \_ مولاهم \_ الأعرج.

<sup>(</sup>٤) (بُغية الراغب المتَمَنّي في ختم النسائيّ روايةِ ابنِ السنّي) للسخاوي (ص/٧٤).

<sup>(</sup>٥) مقدمة الشيخ أحمد شاكر على (جامع الترمذي) (١/ ٨١).

- ٢ ـ أبو حفص عمرو بن على الفلّاس (ت٢٤٩هـ).
  - ٣ \_ نصر بن علي الجهضمي (ت٢٥٠هـ).
    - ٤ \_ محمدُ بن بشار بُندار (ت٢٥٢هـ).
- ٥ \_ محمد بن المثنى، أبو موسى الزَّمِن (ت٢٥٢هـ).
  - ٦ \_ يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي (ت٢٥٢هـ).
    - ٧ \_ زياد بن يحيى الحساني (ت٢٥٤هـ).
  - ٨ \_ محمد بن معمر القيسي البحراني (ت٢٥٦هـ).
- ٩ \_ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي (٣٥٨هـ).





# تلاميذ الإمام النسائي كلله

كان الإمامُ النسائيُّ إمامَ عصره في وقتِه، وكانت رحلةُ الطلاب إليه متدفقةً أيام كونه في مصر، قال الإمامُ الذهبيُّ: «جالَ في طلب العلم في خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطنَ مصر، ورحلَ الحُفَّاظُ إليه، ولم يَبقَ له نظيرٌ في هذا الشأن»(١).

وتلاميذُه كثيرون، ذكرَ الذهبيُّ منهم سبعةً وخمسين نفسًا، وأوصلَهم السخاويُّ إلى سبعةٍ وستين نفسًا، وفيما يلي ذكرُ بعضِ أشهر تلاميذِه:

١ ـ أبو بشر محمد بن أحمد بن حمَّاد الدُّولابي (٣١٠هـ)، وهو من أقرانه.

- ٢ \_ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت٣١٦هـ).
- ٣ \_ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٣٢١هـ).
- ٤ ـ محمد بن عمرو بن أبي جعفر العقيلي، صاحب «الضعفاء»
  (ت٣٢٢هـ).
- ٥ \_ أبو جعفر أحمدُ بنُ محمد بن إسماعيل النجَّاس النحوي (ت٣٣٨هـ).
- ٦ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي
  (ت٠٤٣هـ).

<sup>(</sup>١) (سير أعلام النبلاء) (١٢٧/١٤).

- ٧ \_ أبو بكر محمد بن أحمد بن الحدَّاد الشافعي (ت٣٤٤هـ).
- ٨ ـ وابنُه: عبد الكريم بنُ أبي عبد الرحمن النسائي (ت٣٤٤هـ).
- ٩ ـ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصّدَفى، صاحبُ «تاريخ مصر» (ت٣٤٧هـ).
  - ١٠ \_ أبو على الحسين بن على النيسابوري الحافظ (ت٣٤٩هـ).
- ١١ ـ محمد بن حبان، أبو حاتم البستي، صاحب «الصحيح» (ت٣٥٤هـ).
  - ١٢ ـ أبو القاسم حمزة بن محمد بن على الكناني (٣٥٧هـ).
- ۱۳ ـ محمدُ بن معاوية بن عبد الرحمن، أبو بكر الأموي، القرطبي القرشي، المعروف بابن الأحمر (٣٥٨هـ).
- ۱٤ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، صاحب «المعاجم» (ت٣٦٠هـ).
  - ١٥ \_ الحسن بنُ الخضر الأسيوطي (٣٦١هـ).
  - ١٦ \_ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السُّنِّي (٣٦٤هـ).
  - ١٧ \_ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ (٣٦٥هـ).
- ۱۸ ـ أبيض بن محمد بن الحارث بن أبيض القُرَشي الفِهْري المصري (ت٣٧٧هـ).
- وغيرُهم من الحقّاظ المعروفين، الذين تتلمذوا على الإمام النّسائي، وسيأتي ذكرُ بعضِهم أيضًا عند الحديثِ عن رُواةِ سنن النسائي. رحمَ الله الجميع.





# مؤلفات الإمام النّسائي عَلَيْهُ

له مؤلفات كثيرة، من أهمها(١):

## أولًا: الكتب المطبوعة:

١ \_ «السنن \_ المجتبى»، وسيأتي الحديثُ عنه.

٢ - «السنن - الكبرى»، حقَّقَ جزءًا منه الشيخ عبد الصمد شرف الدين، ولم يكمله، ثم طبع بتحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، ثم طبعة محققة أخرى في مؤسسة الرسالة، في (١٢) مجلدًا مع الفهارس، مع مقدمةٍ فيها دراسةٌ عن الكتاب، وترجمة للمؤلف.

ثم طبع طبعةً أخرى محققة، طبعته دار التأصيل في (٢٠) مجلدًا مع الفهارس، وهي طبعةٌ رائعة، مع مقدمة في دراسةٍ عن الكتاب وترجمةٍ للمؤلف.

٣ ـ «تفسير القرآن»، طبع بتحقيق سيد عباس الجليمي وصبري بن
 عبد الرحمن الشافعي، وطبع في مكتبة السنة.

٤ - «خصائص علي ﷺ»، وقد طبع عدة طبعات، وهو جزءٌ من «السنن الكبرى» (٢). وقد نبَّه شيخُ الإسلام إلى أنّ هذا الكتابَ يشتملُ على

<sup>(</sup>۱) انظر: (بغية الراغب المتمني) (ص/ ٦٧ ـ ٦٨)، (مقدمة السنن الكبرى) ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ (١/ ١٧ ـ ٢١). (٢) انظر المطبوع: (٧/ ٤٠٧).

ضِعاف الروايات، بل موضوعاتها؛ فإنّ غرضَه كان الجمع فقط، لا النقد(١).

٥ - «عمل اليوم والليلة»، طبع عدة طبعات، لعلَّ أحسنها هي طبعة الدكتور فاروق حمادة، وقد ضمَّنَ مقدمةَ تحقيقِه دراسةً جيدةً عن الإمام النسائيِّ وكتابِه السنن، وهو أيضًا جزءٌ من «السنن الكبرى» في بعض النسخ (٢).

٦ - «فضائل القرآن»، وقد طبع بتحقيق الدكتور فاروق حمادة، وهو أيضًا موجودٌ ضمن «السنن الكبرى»(٣).

٧ = «عِشْرَة النساء»، طبع بتحقيق عمرو علي عمر، وهو أيضًا جزءٌ
 من «السنن الكبرى»(٤).

٨ - «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة وهن بعدهم»، طبع ملحقًا بكتابه «الضعفاء والمتروكون»، وطبع مع «مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي)، حققها الباحث جميل علي حسن، ونشرتها مؤسسة الكتب الثقافية، وطبع أيضًا مع «مجموعة رسائل في علوم الحديث للإمام النسائي وللخطيب البغدادي»، حققها وعلق عليها السيد صبحي البدري السامرائي.

٩ ـ «تسمية مَن لم يَروِ عنه غيرُ رجلِ واحد»، طبع ملحقًا بكتاب «الضعفاء والمتروكون»، ومع المجموعتين المذكورتين.

١٠ \_ «أحسن الأسانيد التي تُروى عن رسول الله ﷺ، طُبع مع

<sup>(</sup>١) انظر: (منهاج السنة النبوية) (١١٩/٤، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) وهو المجلد التاسعُ في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) انظر المطبوع: (٧/ ٢٤١ \_ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المطبوع: (٨/ ١٤٩ - ٣٠٧).

المجموعة الأولى المذكورة.

۱۱ \_ «تسمية الضعفاء والمتروكين والثقات ممن حُمِلَ عنهم الحديث من أصحاب أبي حنيفة»، طبع مع المجموعة الأولى المذكورة.

۱۲ ـ «الضعفاء والمتروكون».

۱۳ \_ «الطبقات»، ولعل المطبوع منه ناقص (۱).

١٤ \_ «من حدَّثَ عنه ابنُ أبي عروبة ولم يسمع منه»، طبع ملحقًا بكتابه «الضعفاء والمتروكون»، وطبعَ مع «مجموعة رسائل في علوم الحديث» الأولى.

10 \_ «تسمية الشيوخ»، وقد ذكر فيه النسائيُّ شيوخَه الذين أخذَ عنهم، وعددُهم فيه (١٩٦) شيخًا، وقد طبع بتحقيق الدكتور قاسم علي سعد، وطبع أيضًا باسم «تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي الذين سمعَ منهم»، بتحقيق الدكتور الشريف حاتم العوني.

۱٦ – «الإغراب»، وهو مسندُ حديثِ شعبة وسفيان، مما رواه شعبة ولم يَروِه سفيان، أو رواه سفيان ولم يَروِه شعبةُ من الحديثِ والرجال (٢). رواه عنه عبدُ الله بن زكريا بن حَيُّويه النيسابوري، وسعيد بن جابر بن موسى الكلاعي الأندلسي. قال السخاويُّ: «اتصلَ بنا جلُّه» (٣).

وهو كتابٌ كبير<sup>(٤)</sup>، طبعَ منه الجزء الرابع سنة (١٤٢١هـ)، برواية ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: (مقدمة السنن الكبرى) (۱/ ۱۹) ط: الرسالة، (الرسالة المستطرفة) لمحمد بن جعفر الكتاني (ص/ ۱۳۸).

 <sup>(</sup>۲) ذكرَه ابنُ خير في (فهرستِه) (ص/١٤٦) وغيرُه، وانظر: (القول المعتبر) (ص/٧٨)،
 (بغية الراغب) (ص/٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر شيئًا عن ذلك في (مشيخة ابن الحطاب) (ص/١١٧).

حَيُّويه النيسابوري، بتحقيق أبي عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى.

١٧ \_ «إملاءاته الحديثية»(١).

قال السخاويُّ: «مجلسان من أماليه، رواية أبيض بن محمد بن أبيض عنه، وكان إملاؤه لهما في سنة ثلاثمائة»(٢).

وقد طبع سنة (١٤١٤هـ) بمكتبة التربية الإسلامية بمصر، وكذلك في دار ابن الجوزي بالسعودية، باسم: «جزء فيه مجلسان من إملاء أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي»، بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني الأثري.

۱۸ \_ «ذكرُ المدلِّسين»، رواه عنه أبو بكر محمدُ بن أحمد بن محمد ابن جعفر الكناني المصري، ابن الحداد، طبع أكثر من طبعة، منها طبعة دار عالم الفوائد، بعناية الدكتور حاتم بن عارف العوني، عام (١٤٢٣هـ).

۱۹ ـ «ذكرُ مَن يُعرف من القضاة بالحديث»، رواه عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن بسَّام الهاروني، طبع ملحقًا بكتاب «تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن»، بعناية الدكتور حاتم بن عارف العوني.

٢٠ \_ «الكذابون المعروفون بوضع الحديثِ على رسول الله ﷺ»، رواه عنه أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، وطبع ضمن «مجموعة

<sup>(</sup>۱) له نسخة في (الظاهرية)، انظر: (المنتخب من مخطوطات الحديث) للشيخ الألباني (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) (بغية الراغب) (ص/ ٦٨)، قال محقِّقو (المجتبى) \_ طبعة التأصيل \_: "قلنا: لعل هذا هو تاريخ سماع المجلس الأول، وأما المجلس الثاني فجاء في أوله: "حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائيُّ إملاءً في المسجد الجامع، بعد صلاة الجمعة، من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وثلاثمائة».

رسائل في علوم الحديث للنسائي».

## ثانيًا: الكتب غير المطبوعة:

۱ ـ «الجمعة»، وله نسخٌ مخطوطة متعددة، في (كوبرلي)،
 و(الظاهرية)، و(طلعت)، وغيرها(۱).

٢ \_ «مناسك الحج»، ذكرَه ابنُ الأثير في (جامع الأصول)(٢) وغيرُه.

٣ \_ «جزء من حديثٍ عن النبيِّ ﷺ، ذكرَه فؤاد سزكين (٣)، وذكر أنّ له نسخًا مخطوطةً في (الظاهرية) مجموع (١٠٧) (٢١٠ \_ ٣١٠) من القرن السابع الهجري، قال محقِّقو «السنن الكبرى» (٤): «ولا نستبعِدُ أن يكون قطعة من السنن الكبرى».

 $^{(0)}$  وسمّاه بعضُهم: «التمييز بينهم» وسمّاه بعضُهم: «التمييز».

٥ ـ «الجرح والتعديل»، ذكرَه الحافظُ ابنُ حجر (٦).

٦ \_ «شيوخ الزُّهري»، ذكرَه الحافظُ ابنُ حجر (٧).

٧ \_ «الكُني»، ذكرَه ابنُ خير والذهبي (^).

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين (ص/٤٢٦).

<sup>(1) (1/111).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (تاريخ التراث العربي) (ص/٤٢٦).

<sup>(1) (1/11).</sup> 

<sup>(</sup>٥) هكذا سمّاه المزيُّ في (تهذيب الكمال) (١٥١/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: (تلخيص الحبير) (١١٠/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/٢١٤)، (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

٨ ـ «مسند علي بن أبي طالب»، وهو غير «خصائص علي رضي السابق، ورمزُه في «تهذيب الكمال» وفروعِه: «عس».

۹ \_ «مسند ابن جریج».

١٠ \_ «مسند حديث الزهري بعِلَلِه والكلام عليه».

۱۱ \_ «مسند حديث سفيان بن سعيد الثوري».

۱۲ \_ «مسند حدیث شعبة».

۱۳ \_ «مسند حديث الفضيل بن عياض وداود الطائي ومفضل بن مهلهل الضبي».

١٤ \_ «مسند حديث مالك بن أنس»، ورمزُه في «تهذيب الكمال» وفروعِه: «كن».

١٥ \_ «مسند حديث يحيى بن سعيد القطان».

ذكرَ هذه المسانيد كلُّها ابنُ خير في «فهرستِه»(١).

١٦ \_ «معرفة الإخوة والأخوات»(٢).



<sup>(</sup>۱) (ص/١٤٥ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/٢٧٩).



# مكانة الإمام النّسائي العِلْميّة

الإمامُ النسائيُّ كَثَلَثُهُ من أبرز أئمة عصرِه في الحديثِ وفقهِه، بل صارَ أوحدَ زمانِه لكونِه قد عُمِّرَ طويلًا، فكانت الرحلةُ إليه من الآفاق، كما سبق بيانُه عند استعراض تلاميذِه، وقد برَّزَ الإمامُ في نواحٍ عدةٍ، أبرزُها:

## ١ ـ معرفة الحديث وعلومِه:

اتفق الجميعُ على أنه إمامٌ من أئمة الحديث؛ فقد بدأ في طلب الحديثِ في صِغَره، وبدأ الرحلة إلى خارج بلده وهو في الخامسة عشرة من عمره، ورحل إلى الآفاق في طلبه، وسمعَ ودوَّنَ وحفظ من الأحاديث ما لا يتأتَّى مثلُه إلا للأفذاذ، وقد دوَّنَ كثيرًا منها في كتبه الكثيرة، وأكبرُها كتابُه «السنن الكبرى»، إضافة إلى الكتب الكثيرة التي سبق ذكرُها، وكثيرٌ منها لم تُطبع إلى الآن، وهو في هذا المجالِ «أحدُ الأئمة المبرِّزين، والحفَّاظ المتقِنين، والأعلامِ المشهورين» (١)، و«أحدُ أئمة الدنيا في الحديث» (٢)، بل هو «مقدَّمٌ على كلِّ مَن يُذكرُ بهذا العلم من أهلِ عصرِه» (٣)، كما ذكرَه الأئمة، وستأتي أقوالُهم قريبًا.

<sup>(</sup>١) (تهذیب الکمال) (۱/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) قاله الدارقطني، انظر: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/١٢٥) ـ ط: معظم حسين ـ

## ٢ ـ معرفتُه بعلم العِلَل خاصةً (١):

علمُ عِلَلِ الحديث من أعوص علوم الحديث، ولم يخض غمارَه إلا قلّةٌ من الأفذاذ، وهو يقومُ على أسُسٍ ثلاثة: قوةِ الحفظ، وسعةِ الاطلاع، والمعرفةِ التامَّةِ بأحوال الرواة.

والإمامُ النسائيُّ له القِدْحُ المعلَّى في هذه الأمور الثلاثة:

\_ أمَّا قوة الحفظ: فقد وُصِفَ النسائيُّ بأنه من الحفَّاظ المتقِنين، وأنه من أئمة الدنيا في ذلك، وأنه «لم يكن أحدٌ في رأس الثلاثمائة أحفظَ منه»(٢)، وستأتي أقوال الأئمة في الثناء عليه في حفظِه وإتقانِه.

\_ وأمَّا سعةُ الرواية والاطلاع: فكتابُه «السنن الكبرى» وكذلك «المجتبى» يشهدان له بذلك، وكذلك كتبُه الأخرى، التي دوَّنَ فيها كمَّا هائلًا من الأحاديث النبوية.

\_ وأمَّا معرفتُه بالرواةِ وأحوالِهم ومراتبِهم: فهو من أئمة الجرح والتعديل، كما في الفقرة اللاحقة.

ولأجل هذه الأمور: فقد تميَّزَ النسائيُّ بعلم علل الحديث، واهتمَّ به في كتابه «السنن» \_ كما سيأتي بيانُه في نهاية الباب الثاني \_ حتى كأنّ كتابَ السنن مؤلَّفٌ في علم العلل.

وقد ألَّف الدكتور عمر إيمان أبو بكر رسالةً علميةً بعنوان: «الأحاديث التي أعلَّها النسائيُّ بالاختلاف على الرواة في كتابه المجتبى جمعًا وتخريجًا ودراسةً»، وهي في ثلاثة مجلدات، ولم تطبع إلى الآن.

وقد سبقَ تقديمُ الدارقطني \_ وهو أستاذ العِلَل \_ النسائيَّ على إمام

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

الأئمة ابن خزيمة، بل قال: إنني لا أقدِّم عليه أحدًا.

## ٣ ـ علمُ الجرح والتعديل:

الإمامُ النسائيُّ أحدُ أبرز أئمة الجرح والتعديل، ذكرَه العلماءُ فيمَن يُعتَمدُ عليه في الجرح والتعديل، وله كتبٌ في ذلك منها كتابُه «الضعفاء»، وهناك رسالة علميةٌ في الرجال الذين تكلمَ فيهم النسائيُّ بجرح أو تعديل، ألَّفَها الدكتور قاسم علي سعد (١)، وبلغَ عددُهم: (٢٦٧٩) رجلًا، وبهذا يُعدُّ النسائيُّ من الأئمة الذين تكلموا في عامَّةِ الرجال، أمثال الإمامَين: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل.

وقد قدَّمَه الأئمةُ في باب العِلل وفي باب الجرح والتعديل على أئمةٍ كبار، أمثال الإمام مسلم، وأبي داود، والترمذي، قال الذهبيُّ: «لم يكن أحدٌ في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، وهو أحذقُ بالحديثِ وعلَلِه ورجالِه من مسلم، وأبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جارٍ في مضمار البخاريِّ وأبي زرعة»(٢).

## ٤ ـ فقه الحديث<sup>(٣)</sup>:

الإمامُ النسائيُّ من الأئمة الذين جمعوا بين الحديثِ والفقه، وهو وإن كان جُلُّ اهتمامه منصبًا على الحديثِ وعلومِه، إلَّا أنّ ذلك لم يمنعه من العنايةِ بالفقهِ وفروعِه، ولا ريب أنّ الفقه ثمرة الحديث التي يجتنيها المحدِّثُ من مرويَّاتِه التي طالَما تعبَ في جمعِها وتمحيصِها، ولذا كان المحدِّثون الكِبار هم الفقهاء، والإمامُ النسائيُّ أحدُهم، ويدلُّ على تمكُّنِه المحدِّثون الكِبار هم الفقهاء، والإمامُ النسائيُّ أحدُهم، ويدلُّ على تمكُّنِه

<sup>(</sup>١) قدّمَها إلى قسم السنة وعلومِها بكلية أصول الدين، بجامعة الإمام بالرياض، لنيل درجة الدكتوراه، وهي مطبوعةٌ.

<sup>(</sup>٢) (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبى) (ص/ ٢٤ \_ ٢٥).

في الفقه أمورٌ، منها:

1- شهادةُ أهل العلم له بتقدُّمِه في الفقه، وتفوُّقِه على أقرانِه في ذلك، من ذلك قولُ الدارقطني: «كان أبو عبد الرحمن أفقه مشايخ مصرفي»، وقال أيضًا: «أمّا كلامُ أبي عبد الرحمن على فقه الحديث: فأكثرُ من أن يُذكرَ في هذا الموضع»(١).

٢- كتابُه السنن يدلُّ على مدى تمكَّنِه في الفقه، وذلك من خلال تراجمِه لأبواب الكتاب، مما يدلُّ على قوة استنباطِه للمسائل الفقهيَّةِ من الأحاديث، وطريقتُه في وضع الأبواب شبيهةٌ بطريقة البخاري، وسيأتي استعراضُ شيءٍ من منهجِه في التراجم في الباب الثاني - إن شاء الله تعالى -.

٣- كونُه تولَّى القضاء: وقد تولَّى القضاء في حمص كما سبق، كما أنه تولَّى القضاء بمصر على قولِ بعضِهم (٢)، ومن المعروف أنه لا يُولَّى هذا المنصب إلّا من كان له حظَّ كبير في الفقه، مما يدلُّ على تمكُّنِه فيه.

وبعد علمِنا بمكانة النسائيِّ في الحديثِ روايةً ودرايةً، وبمكانتِه في الفقه: لن نستغربَ ما سنسمعُه من الأئمةِ في الثناءِ عليه، فلنستمع إليهم في المبحث الآتي.

له في «نسًا»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) (معرفة علوم الحديث) (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) استدلوا على ذلك بقول الإمام الطبراني - وهو تلميذ النسائي -: «أخبرنا أبو عبدالرحمن النسائي القاضي بمصر»، انظر: (المعجم الصغير) (٢٣/١). وهذا الاستدلالُ لا يكفي لإثبات المطلوب عندي؛ لأنه كما يحتملُ إخبارَه بكون النسائيِّ قاضيًا بمصر: يحتملُ احتمالًا آخر، وهو أن يكون فيه إخبارٌ من الطبراني بمكان تحديثِه لئلاً يُتوَهَّمَ تحديثُه بمكان تحديثِه لئلاً يُتوَهَّمَ تحديثُه



# ثناءُ العلماء على الإمام النَّسائيِّ

أثنى على الإمام النَّسائيِّ كثيرٌ من الأئمة، وبيَّنوا ما كان يتبوَّؤُه الإمامُ النَّسائيُّ من المكانة العالية في علم الحديث عمومًا، وفي علم العلل خصوصًا، ومن أقوالهم في ذلك:

قال ابن منده (ت٣٩٥هـ): «الذين خرّجوا الصّحيح، ومَيّزوا الثّابت من المعلول، والخطأ من الصّواب أربعةٌ: البخاريّ، ومسلمٌ، وبعدهما: أبو داود، والنّسائيّ»(١).

وقال تلميذُه الحافظ أبو على النّيسابوريّ (ت٣٤٩هـ): «أخبرنا الإمامُ في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النّسائيّ»(٢).

وقال أيضًا: «وكان من أئمة المسلمين»(٣).

وقال الحاكِمُ \_ وهو تلميذُ أبي علي المذكور \_: سمعتُ أبا علي الحافظ يقول: «رأيتُ من أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري؛ اثنان منهم بنيسابور: محمد بن إسحاق<sup>(٤)</sup>، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمن بمصر، وعبدان بالأهواز»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/٤٢)، وانظر: (سير أعلام النبلاء) (١٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (تهذيب الكمال) للإمام المزي (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) هو الإمامُ ابنُ خزيمة.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٣٣٣ \_ ٣٣٤).

وقال الحاكمُ أيضًا: سمعتُ أبا علي الحافظَ غير مرةٍ يذكرُ أربعةً من أئمة المسلمين رآهم، فيبدأ بأبي عبد الرحمن (١).

وقال الحاكم أيضًا: سمعتُ جعفرَ بنَ محمد بن الحارث يقول: سمعتُ مأمونَ المصريَّ (٢) الحافظ يقول: خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنةَ الفداء (٣)، فاجتمعَ جماعةٌ من مشايخ الإسلام، واجتمعَ من الحقًاظِ: عبدالله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إبراهيم مُربَّع، وأبو الآذان (٤)، وكِيْلَجَة (٥)، وغيرُهم، فتشاوروا مَن ينتقي لهم على الشيوخ؛ فاجتمعوا على أبي عبد الرحمن النَّسائيِّ فكتبوا كلَّهم بانتخابِه (٢).

وقال أبو الحسن الدارقطني (ت٣٨٥هـ): «أبو عبد الرحمن مقدَّمٌ على كلِّ مَن يُذكَر بهذا العلم مِن أهل عصرِهِ»(٧).

وقال الدارقطنيُّ أيضًا: «كان أبو عبد الرحمن النسائيُّ أفقهَ مشايخ مصر في عصره، وأعرفَهم بالصحيح والسَّقيم من الآثار، وأعلمَهم بالرجال، فلما بلغَ هذا المبلغَ حسدوه، فخرجَ إلى الرملة...»(٨).

وقال أيضًا: «كان أبو بكر بنُ الحدَّاد الشافعي كثيرَ الحديث، ولم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن داود القيسي المصري، ومأمون لقب.

<sup>(</sup>٣) سبقَ التعريف بها عند ذكرِ صفاتِ الإمام النسائيِّ وشمائلِه.

<sup>(</sup>٤) اسمُه: عمر بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي، أبو بكر الأنماطي، الملقب كيلجة، قال الحافظُ في (التقريب): «ثقة حافظ»، توفي سنة (٢٧١هـ).

<sup>(</sup>٦) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/١٢٥)، (التقييد) لابن نقطة (ص/١٤٢)، (تهذيب الكمال) (١/٣٣٤).

<sup>(</sup>۷) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (m/0) - طبعة: معظم حسين -، (تهذيب الكمال) (۱/ m/0).

<sup>(</sup>۸) (تهذیب الکمال) (۱/۳۳۹ \_ ۳۳۹).

وسألَ الدارقطنيَّ أبو عبد الرحمن محمدُ بنُ الحسين السُّلَميُّ: إذا حدَّثَ محمدُ بنُ الدسائيُّ حديثًا، مَن تُقدِّمُ منهما؟ فقال: «النسائيَّ؛ لأنه أسند، على أني لا أقدِّمُ على النسائيِّ أحدًا، وإن كان ابنُ خزيمة إمامًا ثبتًا معدومَ النظير»(٢).

وقال الحافظُ ابنُ نقطة (ت٦٢٩هـ): «صاحبُ كتاب «السنن»، حدَّثَ عن خلقِ كثير، وطافَ البلاد: العراقَ، والحجازَ، والشامَ، ومصرَ، وكان إمامًا من أئمة المسلمين»(٣).

وقال الإمامُ الذهبيُّ: "وكانَ مِن بُحورِ العلم، معَ الفهم، والإتقانِ، والبَصر، ونَقْدِ الرجال، وحُسنِ التأليف، جالَ في طلبِ العلم في خُراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطنَ مصر، ورَحلَ الحقَّاظُ إليه، ولم يَبقَ له نظيرٌ في هذا الشأن.. "(٤).

وقال أيضًا: «ولم يكن أحد في رأس الثّلاثِمائة أحفظَ من النّسائيّ، وهو أحذقُ بالحديثِ وعِلَلِه ورجالِه من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جارِ في مضمار البخاريِّ وأبي زرعة»(٥).

وقال سبطُ ابن العَجَميِّ (ت٨٤١هـ): «صاحبُ «السنن»، وأحدُ الأئمة المبرِّزين، والحفَّاظِ الأعلام، طوَّف وسمعَ \_ بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة \_ من خلقِ، مشهورُ الترجمة،

<sup>(</sup>۱) (سير أعلام النبلاء) (١٣٢/١٤)، (الوافي بالوَفَيات) (١٤٧/٦)، وانظر كلامَه بطوله في (تهذيب الكمال) (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) (تهذيب الكمال) (١/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) (تكملة الإكمال) لابن نقطة (برقم/ ٦٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) (سير أعلام النبلاء) (١٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٤/ ١٣٣).

وأثنى العلماءُ عليه كثيرًا، ووثَّقوه، وهو فوق الثقة»(١).

وقال الحافظُ زينُ الدين أبو الفضل أحمد بنُ الحسين العراقي (ت٢٠ هـ) في الثناءِ عليه وعلى سُنَيه (٢):

وكلُّهم من رسول الله مشرَبُه منهم: إمامُ نَسَا أحمدٌ (٣) الثقةُ الـ أعظِمْ به من تَقيِّ قانِتٍ وَرعِ أعظِمْ به من تَقيِّ قانِتٍ وَرعِ كتابُه «السنَنُ» المشهورُ إنَّ لهُ وكم له من تصانيفٍ (٤) زَكتُ وسَمَتُ كذاكَ مسنَدُه أيضًا له، وكذا منها «الخصائصُ» فيما خصَّ سيّدُنا (٥) وجمعُه لأحاديثِ الإمامِ أبي كذا «كتابُ الكنى» أيضًا له وكذا كذا «كتابُ الكنى» أيضًا له وكذا

من مَوْرِدٍ طيِّبٍ صافي الوُرُودِ هَنِي حجوًّالُ في طلبِ الآثارِ والسُّنَنِ إمامِ صدقِ على الأخبارِ مؤتَمَنِ في القلبِ وقفًا على ما صَحَّ من سُننِ أتى بها باختراعٍ مُبدِعٍ حَسَنِ «حديثُ مالكِ» العاري من الوَهنِ به عليًا من الألطافِ والسُّننِ به عليًا من الألطافِ والسُّننِ بكرٍ محمدِ الزهريِّ ذي اللَّسَنِ بكرٍ محمدِ الزهريِّ ذي اللَّسَنِ بكرٍ محمدِ الزهريِّ ذي اللَّسَنِ



<sup>(</sup>١) (نهاية السول في رواة الستة الأصول) (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (بغية الراغب) (ص/٦٥).

<sup>(</sup>٣) بالتنوين للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٤) بالتنوين للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٥) أي: فيما خصَّ به سيدُنا محمد على عليًا من الفضائل.

# الباب الثاني

# سنن الإمام النسائي كَلَّلُهُ

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي.

الفصل الثاني: منهج الإمام النسائي في سُننِه.

# الفصل الأول التعريف بسنن الإمام النسائي

## وفيه سبعةُ مباحث:

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي.

المبحث الثاني: هل «المجتبى» من تأليف الإمام النسائي، أم

من تأليف ابن السُّنِّي؟

المبحث الثالث: رواة «سنن الإمام النسائي».

المبحث الرابع: أقسامُ الكتاب، وتبويبُه، وعددُ أحاديثِه، وعددُ

الأحاديث التي انتخب «السننَ» منها.

المبحث الخامس: المقارنة بين «السنن الكبرى» و «السنن

الصغري».

المبحث السادس: مكانة «سنن الإمام النسائي»، وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: عنايةُ العلماء بسنن الإمام النسائي.



# التعريف بسنن الإمام النسائي

## أولًا: اسم الكتاب:

اشتُهِرَ سننُ النسائي بثلاثة أسماء:

### الأول: «المجتّبي»:

وقد سُمِّي بـ«المجتبى» ـ بالباء ـ؛ لأنّ النسائيَّ ـ كما قيل ـ اصطفاه وانتقاه من السّنن الكبرى، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَالْجَنْبَكُ رَبُّكُ ﴾ (١).

وقد ذكرَ الدكتور عمر إيمان أبو بكر أنّ هذه التسمية من المؤلّفِ نفسِه، واستدلَّ بما جاء في كتاب القسامة من «المجتبى»:

«باب ما جاءَ في كتاب القصاصِ من المجتَبى مما ليس في السنن: تأويلُ قولِ الله عَلَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

قال: «وهذا صريحٌ في أنّ تسميةَ الكتاب بالمجتبى من النسائيِّ كَاللَّهُ، ومما يؤيدُ ذلك أنّ البابَ المشار إليه ليس له ذكرٌ في الكبرى»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة (القلم)، الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة (النساء)، الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٦٢/٨).

<sup>(</sup>٤) (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/٤٢).

قلت: إن ثبتَ أنّ ما وردَ في المطبوع من قوله: "من المجتبى مما ليس في السنن" من كلام النسائي: فهذا نصَّ من المؤلِّفِ في هذه التسمية، كما ذكرَها الدكتور عمر، ولكنَّ التأكُّدَ من ذلك يحتاجُ إلى أدلةٍ أخرى، فقد تكون هذه الزيادةُ من بعض الرواة، وقد ذكرَ الدكتورُ نفسُه أنه جاءَ في النسخة الهندية: "كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى"، وهذه العبارة لا توجدُ في النسخ المطبوعة الأخرى(1)، والله تعالى أعلم.

وسواءٌ ثبتت العبارةُ المذكورة من المؤلِّفِ أم لم تثبت: فإنّ «السننَ» معروفٌ بهذه التسمية، ومما يدلُّ على صحة هذه التسمية: ما جاءً في غلاف كثيرٍ من النسخ الخطيةِ للسنن من تسميتِه بـ «كتاب المجتبى للإمام النسائي»، وبهذا الاسم سمَّاه عددٌ من الأئمة والعلماء، كأبي علي الغساني، وابن الأثير، والذهبي، وغيرهم (٢).

## الثاني: «السنن الصغرى»:

ويُسمّى «السّنن الصغرى»؛ تمييزًا له عن السّنن الكبرى، وقد سمّاه به عددٌ من العلماء، منهم السيوطي، وابن العماد، وغيرهما (٣).

### الثالث: «سنن النسائي»:

وهذه التسمية هي المعروفة بعد شيوع النسخ المطبوعة، التي أُثْبِتَ عليها هذا العنوان، وهذه التسمية مأخوذة من موضوع الكتاب، حيث إنه من كتب السُّنَن التي تُورِدُ أحاديثَ الأحكام، وكذلك مأخوذة من اسم المؤلِّف، وهذه التسمية صحيحة أيضًا.

<sup>(</sup>١) انظر: (سنن النسائي) (١/ ١٨٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/۱۱۲)، (جامع الأصول) لابن الأثير (۱۱۷۱)،
 (تذكرة الحفاظ) (۲/۱۲)، (سير أعلام النبلاء) (۱۳۱/۱٤) \_ كلاهما للذهبي \_

<sup>(</sup>٣) انظر: (حسن المحاضرة) للسيوطي (ص/٣٤٩)، (شذرات الذهب) (١/ ٢٤٠)، (الرسالة المستطرفة) (ص/١٢)، (معجم المؤلفين) (١/ ١٥١).

### تنبيه:

أَطلق على سنن النسائيِّ اسمَ «الصحيح» كلُّ مِن: ابن منده، وابن السّكن، وأبي على النّيسابوريّ، والدّارقطنيّ، وابن عديّ، والخطيب البغدادي، والذهبي<sup>(۱)</sup>.

وفي إطلاق الصحَّة على سنن النسائيِّ نظر، حتى وإن أرادوا المجتبى؛ لأنه كَاللهُ تكلَّم على كثير من الأحاديث في كتابه، وبيَّنَ علَلها، وبيَّنَ ضعف كثير منها بنفسِه، فلا تصحُّ دعوى كونِ سُنَنِه صحيحًا، إلّا أن يؤوَّلَ كلامُهم بأنَّ مقصودَهم مِن هذه التسمية: تَحرِّي الإمام النسائيِّ وشدة شرطه إذا قُورِن بشرط غيره مِن أصحاب السنن، وأنهم أرادوا أنّ «سنن النسائي» تضمنت مقدارًا كبيرًا من الأحاديث الصحيحة، أمّا الأحاديث الضعيفة فيها: فهي قليلة جدًّا بالمقارنة مع الأحاديث الصحيحة، ألما الصحيحة، فحكموا عليها حسب الأغلب(٢).

## ثانيًا: ما المرادُ بـ «سنن النسائيّ» عند الإطلاق (٣)؟

عرَّفَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم الإمامَ النسائيَّ بأنه «صاحبُ السنن»، ولكن لم يبيِّنوا مرادَهم بذلك، مع علمِهم بأنَّ له كتابَين بهذا الاسم، ومنهم:

قال أبو يعلى الخليلي: «وكتابُه في السنن مرضي» (٤).

وقال السمعاني: «صاحبُ كتاب السنن»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/٤٠)، (الكاشف) للذهبي (ص/١٩٥) ـ ترجمة النسائي ـ، (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (١/٤٨١)، (القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر) (ص/٥٠ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) (۱/ ٤٨٩)، (مناهج المحدثين) (ص/ ٢٥٢، ٢٥٨ \_ ٢٥٨ \_ ٢٥٨) للدكتور سعد الحميّد.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/٥٠ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) (الإرشاد) لأبي يعلى الخليلي (١/٤٣٦). (٥) (الأنساب) للسمعاني (٥/٤٨٤).

وقال المزي: «صاحب كتاب السنن وغيرِها من المصنَّفاتِ المشهورة»(١).

وقال السخاوي: «الكتابُ الحسن الواضح الجلي، الملَقَّب بالسنن للنسائي»(٢).

وغيرهم من العلماء، وهم كثر<sup>(٣)</sup>.

هكذا أطلقَ هؤلاء الأعلام لفظَ «السنن» دون تحديدِ مرادِهم بالسنن؛ هل هي الصغرى أم الكبرى؟

وقد اختلف الناسُ في مرادِهم بالسنن على قولين:

القول الأول: أنّ مرادَهم بالسنن هو الكبرى.

قال صاحبُ عون المعبود في خاتمتِه: «ثم اعلم أنّ قولَ المنذريِّ في مختَصَرِه وقولَ المزيِّ في الأطراف: «الحديث أخرجه النسائيُّ» فالمرادُ به «السنن الكبرى» للنسائي، وليس المراد به «السنن الصغرى» التي هي مروَّجٌ الآن في أقطار الأرض... وهذه السننُ الصغرى المروِّجةُ مختَصَرةٌ من السنن الكبرى، وهي لا توجد إلَّا قليلًا، فالحديثُ الذي قال فيه المنذريُّ والمزيُّ: أخرجَه النسائي، وما وجدتَه في السنن الصغرى: فاعلَم أنه في السنن الكبرى..»(٤).

وقال الدكتور عمر إيمان مرجِّحًا هذا الجانب: «ويتبادرُ إلى ذهني أنّ

<sup>(</sup>۱) (تهذيب الكمال) للإمام المزى (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيِّ روايةِ ابن السنِّي) (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر - مثلًا -: كلام الحفاظ: ابن نقطة في (تكملة الإكمال) (رقم/ ٦٣٢٦)، وابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٣/ ٣٢)، وتقي الدين الفاسي في (العقد الثمين) (٣/ ٤٥)، وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) (٣/ ١٨٨)، وغيرهم.

<sup>(£) (</sup>عون المعبود) (٤/١٦٧).

مرادَهم بذلك السننُ الكبرى؛ لأنها أصل التأليف، ومادةُ «المجتبى»، وهي المشهورة عنه؛ فقد رواها عنه عشراتٌ من العلماء في حياته، وكُتِبَ لها الانتشارُ في المغرب والمشرق، بخلاف الصغرى؛ فإنها ألّفت في آخر حياته، ولم يَروِها عنه إلّا ابنُ السنّي»(۱).

القول الثاني: إذا أطلِقَ «سنن النسائي» فالمرادُ به الصغرى، ومن هؤلاء العلماء:

١ - تاجُ الدين السبكي، قال: «سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة: هو الصغرى لا الكبرى، وهي التي يُخَرِّجون عليها الرجال، ويعملون الأطراف» (٢).

٢ ـ السيوطي، قال: «له من المصنَّفات: السنن الكبرى، والصغرى،
 وهي إحدى الكتب الستة»(٣).

٣ ـ أبو الطيب صِدِّيق حسن خان، قال: «وإذا أطلَقَ أهلُ الحديث على أنّ النسائيَّ روى حديثًا: فإنما يريدون المجتبى، لا السنن الكبرى، وهي إحدى الكتب الستة»(٤).

٤ ـ الكتّاني، قال: «والمراد بها [أي: السنن]: الصغرى، فهي المعدودةُ من الأمهات، وهي التي خرّج عليها الأطراف والرجال دون الكبرى، خلافًا لمن قال: إنها [أي: الكبرى] المرادة منه»(٥).

٥ \_ ويمكن إدراجُ ابن الأثير في هذه المجموعة؛ حيث إنه حين جمع

<sup>(</sup>١) (الإمام النسائقُ وكتابُه المجتبى) (ص/٥١ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه السيوطيُّ في مقدمة (زهر الربي) (١/٥).

<sup>(</sup>٣) (حسن المحاضرة) (ص/٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) (الحِطة في ذكر الصحاح الستة) (ص/٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) (الرسالة المستطرفة) (ص/ ١٢).

الأصولَ الستةَ لم يُدخِل فيها إلا «المجتبي».

وما ذكروه هنا من أنّ الصغرى هي التي خُرِّجَت عليها الرجال والأطراف: لا يصح؛ لأنّ أولَ من عمل الأطراف للسنن الأربعة هو ابن عساكر الدمشقي، وقد أدخل في أطرافه الكبرى والصغرى، بدليل أن المزيَّ يستدركُ عليه بعضَ الأحاديث في الكبرى، وخاصة برواية حمزة الكناني، ثم تبعَه الإمامُ المزيُّ في كتابه «تحفة الأشراف»، فأدخل فيه الصغرى والكبرى.

كما أنّ الأئمة الذين ألَّفوا في رجال الأئمة الستة: ذكروا فيها جميع رجال السنن \_ الصغرى والكبرى \_ بلا خلاف، وقد تفرَّد النسائيُّ في الكبرى بـ(١١٢) شيخًا من شيوخه، ليست لهم رواية في الصغرى، وكلهم مذكورون في "تهذيب الكمالِ» وفروعِه.

أمّا صنيعُ ابن الأثير: فلأنه لم يقع له سماعٌ بالكبرى، كما لم يقع للإمام الذهبيِّ سماعٌ بها، وإلّا لأدخلَها في كتابه، كما فعلَه غيرُه، والله تعالى أعلم (١).

فلا يصحُّ - بناءً على هذه الحجة - أن يُقال: إنّ المراد بالسنن عند الإطلاق هي الصغرى دون الكبرى.

والراجحُ في هذه المسألة - والله تعالى أعلم -: عدمُ القطع في المسألة؛ لأنّ إطلاق السنن وإرادة أحدهما أمرٌ نسبي، فقد يَشْتَهِرُ عند قوم أحدُ الكتابَين فيريدُه به عند الإطلاق، ولا يكون الأمرُ كذلك عند آخرين.

ويبدو لي أنّ الكبرى هي المشهورة عند المتقدّمين، بدليل كثرة

<sup>(</sup>١) انظر: (مقدمة السنن الكبرى) للشيخ عبد الصمد شرف الدين (١/ ٢٠).

رواياتِها، وأمَّا عند المتأخرين فالمشهور عندهم هي الصغرى، لانتشارِها عندهم.

وأمَّا في عصر الطباعة: فالمعروفةُ بسنن النسائي هي «المجتبى»، وأمَّا «الكبرى»: فلا تكادُ تُذكر إلا مقرونةً بالكبرى، وعزَّزَ هذا التوجُّهَ كونُها تُطبَع بهذا الاسم «السنن الكبرى».

وهذا هو الذي نَهَجتُه في المدخل، فإذا أطلقتُ فالمرادُ بها المجتبى، ولا أذكرُ الكبرى إلا مقيَّدةً.

## ثالثًا: طَبَعات «سنن الإمام النسائي \_ المجتَـبَي»:

طبع الكتاب طبعات كثيرة، منها(١):

۱ ـ طبعات دلهي بالهند، سنة (۲۵۱هـ)، (۱۲۸۱ ـ ۱۲۸۲هـ)، (۱۳۱۵هـ)، (۱۳۱۶هـ)، (۱۳۲۵هـ).

٢ \_ طبعة بولاق بمصر، سنة (١٢٧٦هـ).

٣ ـ طبعة لكهنو بالهند، سنة (١٢٨٦هـ).

٤ \_ طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة (١٣١٢هـ).

٥ ـ طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، سنة (١٣٤٨هـ)، (١٩٣٠م)، وبذيلها شرح السيوطي وحاشية السندي.

٦ - طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت، سنة (١٣٧٢هـ) وهي
 إعادة لطبعة المكتبة التجارية السابقة.

٧ ـ طبعة لاهور بباكستان، سنة (١٣٧٦هـ) مع «التعليقات السلفية» للشيخ عطاء الله حنيف الفوجياني.

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في: مقدمة «المجتبى» من طبعة دار التأصيل (١/٩٩ ـ ١٠٢).

٨ - طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، سنة (١٣٨٤هـ)،
 (١٩٦٤م).

وغالب هذه الطبعات اعتُمد في تصحيحها على نسخ خطية، لكن يعيبها أنَّ مصححيها لم يعرفوا بالنسخ التي اعتمدوا عليها، ولم يَذكروا منهجهم في تصحيح الكتاب، وإن ذكروا شيئا من ذلك فبإجمال.

وأغلبُ هذه المطبوعات غير متوفرة الآن.

- ثم طبع الكتاب بعد ذلك طبعات عديدة في القاهرة، وبيروت، منها:

١ ـ طبعة مذيّلة بشرح جلال الدين السيوطيّ وحاشيةِ الإمام السندي، حقّقه ورقمه ووضع فهارسه مكتب تحقيق التراث الإسلاميّ ببيروت سنة (١٤١١هـ) وتقع في (٨) أجزاء في (٤) مجلدات، وقد ذكرَ محقّقو الطبعة أنهم اعتمدوا في توثيق نصوص الكتاب على عدة طبعات، هي: الطبعة المصرية، والطبعة النظامية، وطبعة دار دهلي والطبعة الميمنية، وعلى ثلاث نسخ خطية قديمة بدار الكتب المصرية، مع الاستعانة بـ «السنن الكبرى» وغيرها، ولم يذكروا شيئا عن هذه النَّسَخ الخطية الثلاث التي اعتَمَدوا عليها.

٢ - طبعة دار السلام بالرياض، سنة (١٤٢٠هـ) (١٩٩٩م)، ضمن الكتب الستة، بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهي طبعة مصحَّحةٌ ومرقَّمة ومرتبة حسب "المعجم المفهرس" و"تحفة الأشراف"، ومأخوذةٌ من أصحِّ النُّسخ، ومذيَّلةٌ بفهرسٍ لتراجم الأبواب وأطراف الأحاديث.

٣ ـ طبعة اعتنى بضبطها وتصحيحها فريقُ بيت الأفكار الدولية بالرياض، وقاموا بتمييز أقوال المصنّف على الحديث، وتخريج الأحاديث من صحيحَي البخاري ومسلم، ووضع أحكام الشيخ الألبانيِّ عليها، وغير ذلك.

٤ - طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدَّة، طبعت بدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة (١٤٠٦هـ)، (١٩٨٦م) وهي مصوَّرةٌ عن طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة سنة (١٣٤٨هـ)، (١٣٩٠م)، وقد قام فيها الشيخُ بترقيم الأحاديث، وصَنَعَ فهرسًا شاملًا لأبواب كل جزء بآخره، وفهارسَ عامةً للكتاب كلّه في جزءٍ مستقل.

وإحالاتي في هذا المدخل على هذه الطبعة.

٥ ـ طبعة دار ابن حزم ببيروت، سنة (١٤٢٠هـ) وهي طبعةٌ مصحَّحةٌ
 ومرقمةُ الكتب والأبواب والأحاديث، وبها فهرسٌ للكتب والأبواب.

7 - طبعة جمعية المكنز الإسلامي سنة (١٤٢١هـ)، وقد اعتمدوا في تصحيحها على عدة طبعات، وهي: طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وطبعة المكتبة التجارية، والطبعة النظامية، وطبعة دلهي سنة (١٣٢٥هـ)، وطبعة دار المعرفة ببيروت سنة (١٤١٢هـ)، مع الاستعانة بـ «السنن الكبرى»، وكتبِ اللغة والشروح، و«تحفةِ الأشراف» وكتبِ الرجال، وقد صوّبوا ما وقفوا عليه من أخطاء في هذه الطبعات، وصنعوا فهارس كثيرةً متنوعة.

٧ ـ طبعة مكتبة المعارف بالرياض، اعتنى بها الشيخ المحقِّق مشهور ابن حسن آل سلمان، قام فيها بضبط النص، ووضعَ أحكامَ الشيخ الألبانيِّ كَثَلَتُهُ على الأحاديث في «صحيح وضعيف سنن النسائي».

٨ ـ طبعة دار المعرفة ببيروت سنة (١٤٢٨هـ)، حقّقها ورقَّمها ووضع فهارسَها الدكتور خليل بن مأمون شبحا، وتتميَّزُ بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث، وتخريج الأحاديث على الكتب الستة و«تحفة الأشراف»،

وفهارسَ للكتب والأبواب ولأطراف الأحاديث والآثار.

9 - طبعة مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل، سنة (١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م)، وهي في تسعة مجلدات، التاسعُ خاصٌّ بالفهارس العامَّة المختلفة، وقد استفتحوه بمقدمةٍ علميةٍ جادَّة، تحدَّثوا فيها عن المصنِّف والمصَنَّف.

وهي طبعةٌ منقَّحةٌ محقَّقةٌ على ثماني نسخ خطية، بالإضافة إلى طبعةٍ هنديَّةٍ لم يَرِد فيها تاريخ الطبع، وكأنهم اختاروها من بين النَّسخ المطبوعة في الهند \_ وغالبُها نُسخ متقنة \_ لأنها مذيَّلة بإسناد الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ المحدث عبد العزيز بن عبد الرحيم الدهلوي، عن والده العلامة ولى الله الدهلوي، إلى ابن السنِّي.

وقد ذَكروا التفاصيلَ عن النُّسخ المخطوطة التي اعتمدوا عليها.

كما أنهم ذكروا مبرِّرات طبعتهم وميزاتها، حيث قالوا بعد أن استعرضوا الطبعات السابقة التي ذكرتُها (١٠):

«وأبرز ما يعيب هذه الطبعات على كثرتها أمور:

١ - أن القائمين على تصحيحها لم يَعتمدوا في ذلك على نسخ خطية، وإنما اعتمدوا على الطبعات القديمة، والطبعات القديمة وإن اعتمدوا على الطبعات القديمة، والطبعات القديمة وإن اعتُمِدَ في ضَبطها وتصحيحها على نسخ خطية، إلا أن هذه النسخ مجهولة، وهذا غير كافٍ في توثيق نصِّ الكتاب، خصوصًا إذا كنَّا نضبط كتابًا كـ «المجتبى» له رواية، فلا بدَّ من توثيق هذه الرواية والحفاظ عليها، ولا يكفي في ذلك سلامة نصِّ الطبعةِ من التصحيف والتحريف، والتوثيقُ لا يَتمُّ إلا بالرجوع للنُسخ الخطية المعتمدة.

<sup>(</sup>١) وعنهم نقلتُ تلك التفاصيل.

٢ ـ أن بعضَ مصَحِّحِي هذه الطبعات قاموا بالتغيير في نصّ الكتاب من خلال «السنن الكبرى» ـ وهي من رواياتٍ أخرى غير رواية «المجتبى» ـ ومن خلال المصادر، ولا يخفى ما في هذا العمل من خللٍ علميً ومنهجي.

٣ ـ أنَّ هذه الطبعات لم يتم العنايةُ فيها بضبط رواية ابن السنِّي، وهي الروايةُ التي وصلنا الكتابُ بواسطتها».

ثم قالوا: «ومن هذا يتَضحُ مدى الحاجة إلى إعادة تحقيق «المجتبى» وطَبْعِه طبعة علمية موثّقة، يتم فيها ضبطُ نصّ الكتاب وتوثيقُه من خلال النّسخ الخطية المعتمدة، ويُعتنى فيها بضبط رواية الكتاب والحفاظ عليها»(١).

هذا، ولم أقم بمقارنةٍ دقيقةٍ بين الطبعات، ولكن يظهرُ لي أنّ طبعةً دار التأصيل أفضل هذه الطبعات من حيث الجملة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) مقدمة طبعة التأصيل للمجتبى (١/٢٠١).



# هل «المجتبى» من تأليف الإمام النسائيً أم من تأليف ابن السنّي؟

اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين:

القول الأول: أن الذي ألَّفَ هذا المجتبى هو ابنُ السني، الراوي لها، حيث اجتباه من «السنن الكبرى» للنسائي، فالأصحُّ نسبتها إلى ابن السّنّي دون النسائي.

وبه يقولُ الذّهبي (ت٧٤٨هـ)، وتبعَه على ذلك تاجُ الدين ابن السبكي (ت٧٤٨هـ) وابنُ ناصر الدّين الدّمشقي (ت٨٢٤هـ) (٢) قال الذّهبيُّ: «والذي وقع لنا من سُنَنه هو الكتاب المجتبى مِن انتخاب أبي بكر بن السّنيّ» (٣).

وقال أيضًا \_ ردًّا على ابن الأثير، الذي ذكرَ أنَّ المجتبى من اجتباء النسائيِّ نفسِه \_ قال: «قلت: هذا لم يصح، بل المجتبى اختيارُ ابن السني»(٤).

<sup>(</sup>۱) قال في ترجمة ابن السني: «صنف في القناعة، وفي عمل اليوم والليلة، واختصر سننَ النسائي». (طبقات الشافعية) (٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) نقل عنه ابنُ العماد في (شذرات الذهب) (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣١/١٤).

القول الثاني: أن المجتبى من تأليف الإمام النسائي نفسِه.

وهذا القولُ هو الصحيح، وستأتي أدلَّتُه بعد ذكر اختلاف القائلين بهذا القول: حيث اختلفوا في أن «المجتبى» هل هو منتخَبٌ من «السنن الكبرى» أم هو روايةٌ من روايات «السنن»؟

وقد اختلفوا في ذلك وانقسموا على قسمين:

القسم الأول - وهم الجماهير -: أن «المجتبى» منتخب من «السنن الكبرى»، انتخبه الإمامُ النسائيُ بنفسه، وهو رأي أكثر علماء الحديث، ومنهم الحفّاظ: ابنُ الأثير، وابنُ كثير، والعراقيّ، والسّخاوي، وغيرُهم.

وعمدتُهم في دعوى كونه منتخبًا من «السنن الكبرى» هو ما نقلَه ابنُ خير الإشبيلي (ت٥٧٥هـ) بسندِه عن أبي محمد بن يربوع قال: قال لي أبو علي الغساني كَالله: «كتابُ الإيمان والصلح ليسا من «المصنَّف» (۱) إنما هما من المجتبى (۲) \_ بالباء \_ في السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائيّ، اختصره من كتابه الكبير المصنَّف، وذلك أنّ بعضَ الأمراء سأله عن كتابه في السنن: أكلَّه صحيح؟ فقال: لا، قال: فاكتُبُ لنا الصحيح منه مجرَّدًا، فصنعَ «المجتبى»، فهو المجتبى من السنن، تركَ كلَّ حديثِ أوردَه في السنن، مما تُكلِّم في إسنادِه بالتعليل» (۳).

وممن أوردَ هذه القصةَ واعتمدَها: ابنُ الأثير في مقدمة «جامع

<sup>(</sup>۱) يقصد «السنن الكبرى»؛ لأنه ذكرَه بعنوان «مصنَّف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر النسائي رحمه الله، وهو كتاب السنن».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «في المجتبى له»، بزيادة «له»، وهو خطأ؛ لأنه قال بعد ذلك: «لأبي عبد الرحمن النسائي»، وهو على الخطأ أيضًا في كتاب (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) للشيخ محمد بن على بن آدم الإثيوبي.

<sup>(</sup>٣) (فهرست ابن خير الإشبيلي) (ص/١١٦).

الأصول»(١).

القسم الثاني: أنّ «المجتبى» ليس منتَخبًا من «السنن الكبرى»، وإنما هو روايةٌ من روايات «سنن النسائي» ـ الذي يشملُ الصغرى والكبرى ـ، انفردَ بها ابنُ السني، فكما أنّ رواياتِ «السنن الكبرى» بينها من الاختلاف ما هو معروف: فليس من المستبعَدِ أن تكون روايةُ ابن السني تختلفُ عما عُرِف بالسنن الكبرى بهذا الاختلاف الذي هي عليه. ولكونها أنقص من الروايات الأخرى: اشتُهرت بالسنن المجتبى، أو كان اشتهارُها بالمجتبى اعتمادًا على قصة الأمير السابقة، وأنّ النسائيّ انتخبها من «السنن الكبرى».

فليس «السنن الصغرى» ملخَّصًا من «السنن الكبرى» كما هو معروف، وإنما هو رواية من روايات سنن النسائي، يتضمَّنُ هذا العددَ من الأحاديث.

وهذا القولُ جنحَ إليه الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميّد، ونصرَه بأدلةٍ لا تخلو من الوجاهة والقوة (٢)، قال ـ بعد عرض الاختلاف بين روايات السنن \_:

«فإذا كان الأمر هكذا، فليس ببعيد إذًا أن يكون ابنُ السنِّي كَطَّلَهُ روى «السنن» عن النسائي في هذه الرواية، وهذه روايةٌ تضمَّنت أحاديثَ معيَّنَة، وتركت أحاديثَ أو كتبًا معينةً قد يكون ابنُ السني لم يسمعها، وقد يكون هو الذي اجتباها واختصرَها عمدًا كما يقول الذهبي»(٣).

# ويُعزِّزُ الشيخُ رأيَه بأدلةِ عديدةٍ، منها:

<sup>.(144/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ونصرَه أيضًا محقِّقو (المجتبى) من طبعة دار التأصيل (١/ ٧٤ ـ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميد (ص/٢٥٤).

١ - أنّ القطع بأنّ النسائيّ اجتباه من «السنن الكبرى» لا يخلو من التكلُف، وهو مبنيٌ على روايةٍ لا تثبت، وهي قصةُ طلب الأميرِ من النسائيِّ أن يجتبي له ما صحَّ من الأحاديث فقط، وتلك حكايةٌ لا تثبتُ لانقطاعِها.

٢ ـ مما يدلُّ على ضعف هذا القول: أن هذا الاجتباء والاختصار الوارد في «السنن الصغرى»: نجد أنه على غير قاعدة وبلا رابط.

قال: وإنما أقول: لا يستند على قاعدة، وليس بين ذلك الانتقاء والأبواب التي تركها رابط؛ لأننا نجد كتبًا كثيرة بأكملها لا توجد في المجتبى إطلاقًا.

ومما يدلُّ على أنَّ الاجتباءَ المزعومَ ليس مبنيًّا على قواعد معيَّنة:

أ ـ عدم إيراد النسائي في المجتبى أبوابًا ـ بل كتبًا ـ كثيرة تشتملُ على كثير من الأحاديث الصحيحة المخرَّجة في الصحيحَين، ففي الكبرى واحدٌ وعشرون كتابًا لم تَرِد في «المجتبى»، ككتاب التفسير، والاعتكاف، والعتق، وإحياء الموات، والعاريَّة والوديعة، وغيرها، فإذا كان المقصودُ انتقاءَ الصحيح: فلماذا يُهمل النسائيُّ هذه الأحاديث الصحيحة؟ بل لماذا يُهمل هذه الكتبَ بأكملها؟!

بل حتى كتابُ فضائل القرآن، وكتابُ فضائل الصحابة، وكتابُ خصائص علي، وكتابُ الطب، وغير ذلك من الكتب الكثيرة، كلُها لم ترد في هذا «المجتبَى»، فلماذا يتركها النسائيُ مع أنَّ فيها جملة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين؟!

ب \_ كما أن هذه الكتب التي توجد في «المجتبى» \_ يعني توجد في «المجتبى» وتوجد في «المجتبى» وتوجد في «الكبرى» \_: نجد في «الكبرى» أحاديث صحيحة هي محذوفة من الصغرى، فإذا كان النسائي أراد اختصار هذه

«السنن الكبرى» لتكون صحيحة: فلماذا أهمل هذه الأحاديث المذكورة في الكبرى؟! ولماذا أتى بأحاديث ضعيفة؟!.

هذا عكس ما يُفهم من تلك الحكاية تمامًا؛ لأن هذا لا يدل على أن النسائي أراد اختيار الحديث الصحيح، وجعله في هذا الكتاب.

ج - كما أننا نجد في هذه «السنن الصغرى» المسماة بالمجتبى كتبًا بأكملها ليست في «الكبرى»، منها كتاب الصلح، وكتاب الإيمان وشرائعه، فهذان الكتابان لا يوجدان في «الكبرى»(۱)، وهذا يدل على أن «السنن الصغرى» هذه - المسماة بالمجتبى - رواية من الروايات، فكما أن رواية ابن الأحمر فيها ما ليس في رواية ابن سيار، وفيها ما ليس في رواية ابن المهندس إلى غير ذلك من الروايات: كذلك أيضًا في رواية ابن السني أحاديث وكتب لا توجد في الروايات الأخرى، فيمكن أن أنضم هذه الروايات بعضها مع بعض لتُشكّل مقدارًا كبيرًا يسمى «السنن الكبرى للنسائي»، سواء أكان من رواية ابن السني أم من رواية غير ابن السني.

أما أن يقال: إن رواية ابن السنِّي وحدها هي التي اختارها النسائيُّ؛ فهذا خطأ، وإنما هذه روايةٌ من جملة الروايات.

د ـ كما أنَّ هذه «السنن الصغرى» ـ المسماة بالمجتبى ـ فيها أحاديث وألفاظٌ زائدة في الإسناد أو في المتن، وهي ليست في الكبرى (٢)، وكذلك فيها زيادةٌ في بعض التراجم والأبواب والاستنباطات التي ليست

<sup>(</sup>۱) ذكرَ ابنُ خير في (فهرستِه) (ص/۱۱٦) ما يدفعُ تفرُّد المجتبى بهذين الكتابَين، حيث ذكرَ أن حمزة روى كتابَ الإيمان، وأنَّ ابنَ أبي التمام روى كتابَ الصلح.

<sup>(</sup>٢) ذكرَ محقِّقو طبعة التأصيل من (المجتبى) (١/ ٧٧) أنَّ الأحاديثَ التي زادَها النسائيُّ في (المجتبى) أكثر من (٢٦٠) حديثًا، قالوا: «فمن أين أنَى بهذه الأحاديث إذا كان المجتبى انتخابًا واجتباءً لما في السنن الكبرى؟!».

في الكبرى.

فمثلاً: في كتاب الطهارة زاد في «الصغرى» بابًا ليس موجودًا في «الكبرى»، وهو باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة (١).

٣ ـ ومن أقوى ما يدلُّ على ضعف القولِ بهذا الاختصار والاجتباء: أنه لو كانت حكايةُ الأمير السابقة صحيحةً: لَلَزِمَ أَن يُجَرِّدَ الإمامُ النسائيُّ «المجتبى» من جميع الأحاديث الضعيفة، وهذا خلاف الواقع؛ لأننا نجد فيها أحاديث كثيرةً ضعيفة، بل ضعيفة جدًّا، بل يضعفها النسائيُّ نفسُه.

كما أن النسائي كَثَلَثُهُ مع أنه ممن عرف بتشدُّده في الرجال، إلا أننا نجده يخرِّج أحاديثَ رواةٍ حكمَ عليهم هو بأنهم متروكون<sup>(٢)</sup>، والمتروكُ حديثُه ضعيف جدَّا.

فمثلًا: أيوب بن سويد الرَّمْلي؛ قال عنه النسائي: «متروك الحديث»، ومع ذلك أخرج حديثه، مع أنه بيَّنَ أنَّ أيوب بن سويد تفرَّدَ بذلك الحديثِ من ذلك الوجه (٣).

وكذلك سليمان بن أرقم، وهو راوٍ معروفٌ بأنه متروك الحديث، بل حكم عليه النسائيُّ نفسُه بأنه «متروك الحديث»(٤).

وكذلك إسماعيل بن مسلم، أخرج عنه النَّسائيُّ، ثم قال عنه: «متروك الحديث» (٥)، وبيَّنَ أنه مع كونه متروكَ الحديث خالفَه غيرُه (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (سنن النسائي) (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) من الكتب المؤلّفةِ حول سنن النسائي: كتابُ «الرواة الذين ترجمَ لهم النسائيُّ في كتابه (الضعفاء والمتروكون) وأخرجَ لهم في سننه، جمع ودراسة»، للدكتور عواد الخلف.

<sup>(</sup>٣) انظر: (سنن النسائي) (٣/١١٦ح/ ١٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (سنن النسائي) (٨/ ٩٥٥ -/ ٤٨٥٤).

<sup>(</sup>۵) انظر: (سنن النسائي) (۷/ ۲۷ ح/ ۳۸۳۹).

<sup>(</sup>٦) انظر: (سنن النسائي) (٧/ ٢٧ح/ ٣٨٤٠).

كما أن هناك بعض الرواة الذين أخرج لهم، وهو لا يعرفهم؛ أي أنهم مجهولون عنده، مثل: أبي ميمون، قال عنه: «لا أعرفه»(١).

ومثل: قِرْصَافة \_ امرأة \_ قال: «لا ندري من هي؟» (٢).

وهناك راوِ اسمُه مصعب بن شيبة، قال عنه النسائي: «منكر الحديث» (٣).

وكلُّ هذا من القوادح فيما ذُكِر من أنَّ النسائيَّ اختار الصحيحَ فقط.

وسيأتي مزيدُ بيانِ لهذه المسألةِ في المبحث الرابع من هذا الفصل \_ إن شاء الله تعالى \_.

#### والخلاصة:

أنّ «المجتبى» ليس مختصرًا من «السنن الكبرى»، كما اشتَهرَ، وإنما هو روايةٌ من روايات «سنن النسائيّ»، يختلفُ في حجمه ومادتِه عن بقية روايات الكتاب، كما يوجد من الاختلاف بين الروايات الأخرى، وكما يوجد من الاختلاف بين روايات الكتب التي رُوِيَت برواياتٍ عديدة، كما هو الحالُ في سنن أبي داود، وفي موطأ الإمام مالك، فمَن يُقارنُ بين رواية محمد بن الحسن الشيباني وروايةِ القعنبيِّ أو الليثيِّ أو الزُّبَيْريِّ: يجد فروقًا شاسعةً بينها في عدد الأحاديث.

#### الترجيح:

أضعفُ الأقوال في هذه المسألةِ هو قولُ مَن ذهبَ إلى أنّ «المجتبى» من تأليف ابن السني، فهذا القولُ مردودٌ، والإمامُ الذهبيُّ لم يقدِّم دليلًا

<sup>(</sup>۱) انظر: (سنن النسائي) (۸/ ۸۸ ح/ ٤٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: (سنن النسائي) (۸/ ۳۲۰م/ ۲۷۹ه).

<sup>(</sup>۳) انظر: (سنن النسائي) (۱۲۸/۸ ۱۲۸ح/۵۰۶۰، ۵۰۶۲) [روی عنه ح/۵۰۶۰، ۳) وحکم علیه بعد ح/۵۰۶۱).

على قوله، لا نقلًا ولا استنباطًا، وإن كان هو من الأعلام، لكنه خولف، والوهمُ لا يخلصُ منه إنسان.

# ومن الأدلةِ أيضًا على أنّ «المجتبى» للنسائيّ نفسِه وليس لابن السنّي:

١ ـ وجودُ نسخِ خطيةٍ قديمة تفيد بأنَّ «السنن الصغرى» من تأليف النسائي، وأن ابن السني مجرد راوِ لها عن النسائي،

٢ ـ كما أنَّ ابنَ الأثير عندما ضمَّ «المجتبى» إلى «جامع الأصول» ساقه بإسناده إلى النسائي من طريق ابن السني، ففيه نصُّ واضحٌ على أنه من تأليف النسائي، ولو كانَ من تأليف ابن السني لنصَّ عليه ابنُ الأثير، ولاكتفى بالإسناد إلى ابن السنيِّ فقط.

٣ ـ أنّ ابنَ السّنيِّ ذاتَه نصَّ على أنه سمع «المجتبى» من النسائيِّ في مواضع من الكتاب، ومن ذلك:

أ ـ قولُه في أول كتاب الإيمان وشرائعِه، في باب ذكر أفضل الأعمال: «حدثنا أبو عبدِ الرحمن أحمدُ بنُ شعيب من لفظه»(٢).

وهذا من أقوى الأدلة؛ وذلك لأنّ (كتاب الإيمان وشرائعه) من الكتب التي انفرد بها المجتبى عن الكبرى، فكونُه يقولُ فيه: سمعتُ من لفظ النسائي: لا يحتملُ إلا أن يكون من عمل النسائي.

ب \_ ومن ذلك أيضًا ما ورد في أول كتاب الصيد والذبائح: «أخبرنا الإمامُ أبو عبد الرحمن النسائيُّ بمصر قراءةً عليه وأنا أسمع، عن سويد ابن نصر...»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر التفصيل في مقدمة الدكتور فاروق حمادة لكتاب (عمل اليوم والليلة) (ص/ ٧٠ ـ (١)، وانظر صورَ بعض المخطوطات القديمة في آخر هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) (سنن النسائي) (۸/ ۹۳ ح/ ٤٩٨٥).
 (۳) (سنن النسائي) (۱/ ۹۳ ح/ ۱۷۹ ع).

٤ - أنّ كلَّ مَن وقع له سماعٌ بالمجتبى انتهى بهم الإسنادُ إلى الإمام النسائي، وذلك دليلٌ على أنّ صاحبَ الكتاب هو النسائي، وإلّا لتوقّف إسنادُهم عند ابن السنيِّ إن كان هو المختَصِرَ لها، ومنهم - على سبيل المثال -: ابنُ الأثير، فقد قال في مقدمة «جامع الأصول»: «وأمَّا كتابُ النسائى: فأخبرنا بجميعِه...».

إلى أن قال: «أخبرنا الإمامُ أبو بكر محمدُ بنُ إسحاق ابنُ السني قراءةً عليه في دارِه بالدينور، في جمادى الأولى، من سنة ثلاثٍ وستين وثلاثمائة، حدثنا الإمامُ الحافظُ أبو عبد الرحمن أحمدُ بنُ شعيب النسائيُ بكتاب السننِ جميعِه...»(١).

٥ ـ ومن الأدلة أيضًا: أنّ في «المجتبى» أحاديث ليست في «الكبرى»، فإن كان ابنُ السني هو المختصِرَ لها: فمن أين له هذه الزيادات الكثيرة؟ فإن كان النسائيُّ هو الذي حدَّثَه خارج سننه الكبرى: فيجبُ عليه ـ والحالةُ هذه ـ أن يذكرَ اسمَ النسائيِّ في كل حديثِ زائدٍ ليكون الإسناد به متصلًا، ثم كان لزامًا عليه أن يبيِّنَ ذلك في مقدمة الكتاب.

وإن كان الذي حدَّثَه غيرَ النسائي، وزادَ ابنُ السني هذه الأحاديث من عنده: فهذه فيها تهمةٌ لابن السنيِّ بوضع أحاديث في الكتاب، وهذا بلا شك مما لا يُتصَوَّرُ وقوعُه من الإمام ابنِ السنيِّ المتفقِ على عدالتِه وإمامتِه.

وبمجموع ما سبق يمكن القطع بأنّ المجتبى للنسائيّ، وليس لابن السنيِّ (٢)، فالراجحُ هو القولُ الثاني في الجملة، وهو أنّ المجتبى للإمام النسائيِّ.

<sup>(1) (</sup>جامع الأصول) (1/ ١٢١ - ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) وللاطلاع على أدلة أخرى أيضًا في الموضوع، انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) للدكتور عمر إيمان أبي بكر (ص/٤٦).

أمّا اختلاف أصحاب القول الثاني في أن المجتبى هل هو منتخبٌ من السنن الكبرى أم هو رواية من روايات السنن: فالمعروف عند العلماء قديمًا وحديثًا هو قولُ القسم الأول، وهو أنّه منتَخبٌ من السنن الكبرى، قال ابنُ كثير في ترجمة النسائيّ: "وقد جمع السّنن الكبير، وانتخبَ ما هو أقلّ حجمًا منه بمرّات، وقد وقع لي سماعُ كلِّ منهما»(١).

وأصحابُ هذا القول يعتمدون على الحكاية السابقة، من أن الأمير طلبَ من النسائيَّ اختصرَه من الأحاديث، وأنّ النسائيَّ اختصرَه من الكبرى استجابةً لهذا الطلب.

ولكنّ هذا القول لا يخلو من إشكالاتٍ عويصةٍ، منها: أنّ واقع الكتاب ـ المجتبى ـ يخالفُ ما ذُكِر في القصة، ففيه من الأحاديث الضعيفةِ الشيء الكثير، فلا يصحُّ القولُ بالتجريد المذكور، كما أنّ الحكاية لا تثبت بسندٍ متصل، إلى غير ذلك من الأمور التي تقدحُ في هذه الدعوى.

ولذلك مالَ عددٌ من الباحثين الذين يؤيدون كونَه منتخبًا من «السنن الكبرى»، وأنَّ المنتخِبَ هو النسائيُّ نفسُه، مالوا إلى أنَّ انتخابَه للمجتبى ليس على أساس انتقاء الصحيح أو الأصح (٢).

وأمّا ما ذهبَ إليه الشيخ الدكتور سعد الحميّد (٣) من أنه روايةٌ من روايات «سنن النسائي»، الذي يشملُ سننَه الكبرى أيضًا - برواياتِه المختلفة المعروفة -، وليس منتَخبًا من الكبرى: فهذا الرأيُ وجيهٌ أيضًا، ولا يصطدمُ بشيءٍ من المسلّمات سوى شهرةِ كونِ المجتَبى منتَخبًا من

<sup>(</sup>١) (البداية والنهاية) لابن كثير (٧٩٣/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) للدكتور عمر إيمان أبي بكر (ص/ ٧١ \_ ٧٥)، وهو بحث مهم.

<sup>(</sup>٣) وإليه يميل محقِّقو (المجتبى) من طبعة دار التأصيل (١/ ٧٤ ـ ٧٨).

السنن الكبرى، وهذه الشهرةُ مما قد لا يُعبأ بها بعد انهيارِ بعض ما تستندُ إليه من الأدلة، والله تعالى أعلم.





# رواة «سنن الإمام النسائي»

#### أولًا: رُواة «المجتبى»:

لم يَروِ «سننَ الإمام النسائي ـ المجتبى» إلّا راوٍ واحدٌ، وهو ابنُ السَّنِي كَاللهُ، وقد انفردَ برواية المجتبى (١)، وقد يكون هذا من الأسباب التي حملَت بعضَهم على زعم كونِه هو الذي اختصرَه من «السنن الكبرى»، وليس الأمرُ كذلك، كما سبق.

وابنُ السني: هو الحافظُ الثقةُ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاق بن إبراهيم، أبو بكر الدينوري، مولى جعفر بن أبي طالب الهاشمي، المعروف بابن السني، روى عن النسائي كثيرًا، وعن أبي خَليفة الجُمَحيِّ، وخلقٍ كثير، وعنه أحمدُ بنُ الحسين الكسار، وأحمدُ بنُ عبد الله البغوي، ويحيى بن صاعد، في آخرين، وحدَّثَ بالسنن عنه أبو نصر الكسار.

قال أبو يعلى عنه: «حافظ ثقة عارف، صاحب تصانيف في الأبواب، له في فقه الشافعي معرفة وعلم»، وقال الحافظ عبد الغني: «كان حمزة الكناني يَرْفَع بابن السني»(٢)، قال الذهبي: «حافظ ثقة، توفّي

<sup>(</sup>۱) سيأتي التنبيه ـ في نهاية الحديثِ عن رواية ابن السني ـ على خطأ زعم بعض الباحثين الأفاضل بوجود روايةٍ أخرى للمجتبى، وهي رواية ابن حيُّويه.

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر «يرفع بابن السني»، ومراده: كان يرفعه، ويُثني عليه.

في يوم الأربعاء العاشر من شوال سنة (٣٦٤هـ)»<sup>(١)</sup>.

وكان سماعُه من النسائيِّ بمصر سنة اثنتين وثلاثمائة، صرَّح بذلك أبو بكر بن نقطة في ترجمة ابن السني، وعنه نقله السخاوي وارتضاه (۲).

قال الدكتور عمر أبو بكر \_ بعد ذكرِه لتاريخ سماع ابن السني \_: «وهذا عندي هو السِّرُ في تفرُّدِ ابنِ السنِّيِّ برواية «المجتبى» عن النسائي، حتى ظنَّ بعضُ العلماء أنه المختصِر، وذلك أن النسائيَّ اجتباه من الكبرى (٣) قبيل خروجه من مصر، فلم يتمكن من السماع منه إلّا ابنُ السنيِّ لقربِه وملازمته له، وقد توفي النسائيُّ عقب خروجه من مصر في بداية سنة (٣٠٣)...»(٤).

وقد تفرد بالمجتبى عن النسائيّ ابنُ السني، وتفرَّدَ بها عنه أبو نصر ابنُ الكسار، وتفرد بها عن ابن الكسار: عبدُ الرحمن بن حمد الدُّوني، وعنه انتشرت.

أمًّا ابنُ الكَسَّار: فهو الإمامُ أحمدُ بن الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو نصر الدينوري، قال ابن نقطة: حدث بالسنن لأبي عبد الرحمن النسائي عن ابن السني، وكان سماعه منه في جمادى الأولى سنة (٣٦٣هـ)، وحدَّث عنه أبو محمد عبد الرحمن الدُّوني، وسماعه منه في شوال من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (٤٣٣هـ) (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) للخليلي (۲/ ١٦٩)، (التقييد) لابن نقطة (۱/ ١٩٤)، (البير أعلام النبلاء) (۱/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (التقييد) (١/ ١٩٤)، (بغية الراغب) (ص/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) سبق التفصيل في هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) (الإمام النسائقُ وكتابه المجتبى) (ص/٥٥).

 <sup>(</sup>٥) هكذا صرح ابن نقطة في (التقييد) (١/ ٣٣٨) في ترجمة الدوني، بينما ذكر فيه
 (١٣٧/١) في ترجمة ابن الكسار أن سماع الدوني من ابن الكسار: "في شوال سنة ثلاث وستين وأربعمائة"، ويغلب على ظني أن هذا خطأ، والصحيح هو الذي أثبته =

قال الذهبي: «كان الكسارُ صدوقًا صحيحَ السماع، ذا علم وجلالة»(١).

أمّا الدُّونيُ - الراوي عن ابن الكسار -: فهو عبدُ الرحمن بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمن، أبو محمد الصوفي (ت٥٠١هـ)، قال ابن نقطة: «سمع سننَ النسائي من القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين ابن الكسار في شوال من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، حدَّث عنه الحفاظ: أبو بكر محمد بن منصور السمعاني، وأبو طاهر السَّلَفي، وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني، وغيرُهم»(٢).

وقال يحيى بنُ منده: «قدم أصبهان مرارًا، وكان من بيت الزُّهد والستر والعبادة»، وقال أبو طاهر: «كان متقنًا ثبتًا ثقةً»، وقال الذهبيُّ: «كان زاهدًا عابدًا، سفيانيَّ المذهب»(٣).

والدُّونيُّ نسبة إلى قرية «دونة»، وهي قريةٌ بين هَمَذان ودِينَـوَر. وعن الدُّونيِّ انتشرَت روايةُ سننِ النسائيِّ «المجتبى».

#### تنبيه،

نُشِرت نسخةٌ خطيةٌ من نُسخ «المجتَبي»، اعتنى بإخراجها الباحثُ

<sup>=</sup> في المتن، وهو الذي اعتمدَه الذهبيُّ في (السير) (٥١٤/١٧) حيث قال: «سمع سننَ النسائي المختصر من الحافظ أبي بكر بن السني، وسماعه له في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة، وحدث به في جمادى الأولى، سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة، حدث عنه: بدر بن خلف الفركي، وعبدوس بن عبد الله الهمذاني، وعبد الرحمن بن حمد الدوني، وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن».

 <sup>(</sup>سير أعلام النبلاء) (١٧/١٥).

<sup>(</sup>٢) (التقييد) لابن نقطة (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (التقييد) (٨٩/٢)، (العبر) (٣/٢٨)، (تاريخ الإسلام) (٢٦/١١) ـ ط: بشار ـ، ومراده بـ السفياني المذهب : أنه كان من مقلّدي الإمام سفيان الثوري في مذهبه.

الشيخُ محمد السيد البَرْسِيجيُّ، وقدَّمَ لها الباحثُ المعروف الشيخُ نظام محمد صالح يعقوبي، وهي نسخةُ مكتبة بلدية الإسكندرية في مصر، وقد استظهَرَ الباحثُ أنَّ هذه النسخةُ برواية أبي الحسن ابن حيُّويه (ت٣٦٦هـ)، وابنُ حيُّويه من رُواة سنن النَّسائيِّ الكبرى، وسيأتي ذكرُه ضمن رواة الكبرى.

واستندَ الباحثُ في زعمه على أمورٍ، أظهرُها أنه قد جاء في بداية هذه النُّسخة كلامٌ مقطوعُ السِّياق، يُوهم أنَّها من رواية الإمام أبي طاهر السِّلَفِيّ بإسناده إلى أبي الحسن ابن حَيّويه عن النَّسائيّ، مع أنَّ إسنادَها إلى أبي بكر ابن السُّنِيّ جاء صريحًا على ورقةِ غلافها.

فقد جاء في بداية تلك النسخة:

"بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم، أخبرنا الإمام أبو عبد الرَّحمن أحمد بن شعيب بن علي ابن بحر النَّسائيّ بمصر. قال الحافظ أبو طاهر السِّلَفي المذكور: وأجازَه لي الحافظ المبارك بن عبد الجبَّار بن أحمد الصَّيرفيّ ببغداد ومرشد بنُ يحيى المدني بمصر بكماله، كما أجازه لهما عليّ بن منير الخلَّال، عن محمد بن عبد الله بن زكريًا بن حَيويه النَّيسابوريّ \_ وهذه الرِّواية أتمُّ الرِّوايات \_ عن المؤلِّف الإمامِ أبي عبد الرَّحمن أحمد بنِ شعيب النَّسائيّ، قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد...». فذكره.

فقولُه: «قال الحافظ أبو طاهر السّلَفِيّ المذكور: وأجازَه لي الحافظ المبارك...» إلخ، كلام مقطوع، وسياقُه يقتضي أن يَسبقه كلامٌ فيه ذِكرُ أبي طاهر السّلَفِيّ وذِكرُ إسنادِه بالكتاب؛ ليصحَّ عطفُ قولِه عليه: وأجازَه لي الحافظ المبارك... إلخ. فأقحمَ الناسخُ في الكلام إجازةَ أبي طاهر السّلَفِيّ بالكتاب إلى أبي الحسن ابن حَيّويه، واقتصرَ عليها في بداية النسخة؛ فأوهمَ أنّها من روايته.

وهذه الجملةُ مقحَمةٌ في بداية النسخة، كما سبق، وبقيةُ الأدلة التي ذكرَها الأستاذ البرسيجيُّ لا تنهضُ بإثبات زعمه، ولذلك نجزمُ بكون ابن السنيِّ انفردَ برواية المجتبى عن الإمام النَّسائي، وأنَّ ما زعمَه الأستاذُ البرسيجيُّ خطأ.

وقد كتبَ الأستاذُ محمد رضوان عرقسوسي بحثًا ممتعًا<sup>(١)</sup> استقصى فيه الأدلةَ التي استندَ إليها الأستاذُ البَرْسيجيُّ في زعمه، وفنَّدَها، وبين أنَّ هذه النسخةُ برواية ابنِ السني، وليست برواية ابنِ حيُّويه.

#### ثانيًا: رُواة «السنن الكبرى»:

أمَّا السننُ الكبرى: فقد رواه عن الإمامِ النسائيِّ كثيرون، وفيما يلي ذكرُ بعضِهم، وهم:

# ۱ ـ ابنُ الأحمر<sup>(۲)</sup>:

وهو محمدُ بنُ معاوية بن عبد الرحمن، أبو بكر الأموي، القرطبي القرشي المعروف بابن الأحمر (ت٣٥٨هـ).

روى عنه «السننَ» يونسُ بنُ عبدِ الله بن مغيث أبو الوليد القاضي، وسعيدُ بنُ محمد أبو عثمان القلاش، ومحمدُ بنُ مروان بن زهر أبو بكر الإيادي، وعبدُ الله بن ربيع بن يونس أبو محمد.

دخلَ الهندَ للتجارة، فغرقَ له ما قيمتُه ثلاثون ألف دينار، ثم رجعَ إلى الأندلس، وفي طريقِه لقي النسائيَّ وأخذَ عنه سُنَنَه، وجلبَها إلى الأندلس، فكان أول مَن أدخلَ السننَ الكبرى فيها.

<sup>(</sup>١) وهو منشورٌ في شبكة الألوكة.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (۱۲/۸۲)، (تاريخ علماء الأندلس) (۲/۲۷ ـ ۲۸)، (جذوة المقتبس) (ص/۸۸ ـ ۹۰).

وروايتُه أكملُ الروايات، وعليها كتبَ السخاويُّ ختمًا للسنن الكبرى، وسمّاه «القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر»، وهو مطبوع، وهو من أهمِّ مصادر هذا المدخل.

#### ۲ ـ ابن سیار<sup>(۱)</sup>،

وهو محمد بن القاسم، أبو عبد الله القرطبي، المعروف بـ(ابن سيار) (ت٣٢٧هـ)، قال أبو محمد الباجي: «لم أدرِك بقرطبة من الشيوخ أكثر حديثًا منه، وكان عالمًا ثقة»(٢).

روى عنه «السننَ»: عبدُ الله بنُ محمد بن علي أبو محمد الباجي، وعباسُ بنُ أصبغ أبو بكر الحجازي.

وذكر ابنُ خير أن ابنَ سيار كان سماعُه من النسائي هو وابن الأحمر واحدًا (٣)، ومعنى ذلك أن رواية ابن سيار وابنِ الأحمر سيان من حيث الكمال، ولهذا جمع أبو محمد الباجي \_ تلميذُ ابن سيار \_ بين سماعه وسماع ابن الأحمر للسنن، ووحَّدَهما في نسخة واحدة، وهي التي كُتِبَ لها الأنتشارُ في الغرب الإسلامي (٤).

وقد اعترضَ بعضُهم على ما ذكره ابنُ خير الإشبيلي من أن سماعَهما كان واحدًا، فقال: إن فيه نظرًا؛ لوجود بعض الفروق بين نسختيهما، كما نبّه عليه غيرُ واحد من أهل العلم، لذا قال ابن حجر: «فقد تفرد بعضُهم دون غيره برواية بعض الكتب، فكتابُ التفسير من رواية حمزة الكناني وحده، وكتابُ عمل اليوم والليلة من رواية ابن الأحمر وابن

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (٦/ ١٧٩)، (تذكرة الحفاظ) (٣/ ٩٣٢)، (طبقات الحفاظ) (ص/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (سير أعلام النبلاء) (١٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: (فهرست ابن خیر) (ص/۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الدكتور فاروق حمادة لكتاب (عمل اليوم والليلة) (ص/٦٨).

سيار، وكتابُ خصائص علي رفظته من رواية ابن سيار»(١).

قال ابنُ خير: "وكان سماعُ محمد بن قاسم وأبي بكر بن الأحمر واحدًا، غير أنّ في نسخة محمد بن قاسم كتابَ فضائل علي بن أبي طالب في وخصائصه، وكتابَ الاستعاذة، وليسا عند ابن الأحمر الأحمر الألب.

والنسخُ المتوفرةُ الآن للسنن الكبرى أكثرُها من رواية هذين الراويين: ابنِ الأحمر، وابن سيَّار، كما أنّ المطبوع أكثرُه من روايتِهما.

# $^{(T)}$ عبدُ الكريم ابنُ الإمام النسائي، ابو موسى $^{(T)}$

روى «السننَ» عنه: عبدُ الله بنُ محمد بن أسد الجهني، وأيوبُ بنُ الحسين قاضى الثغر، والخصيبُ بن عبد الله.

قال ابن خير: "وعند أبي محمد بن أسد كتابُ الطب \_ جزآن \_، تفرد به عن أبي موسى عبدِ الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي، عن أبيه "(٤).

## \$ ـ حمزة الكنانى<sup>(٥)</sup>:

وهو حمزة بن محمد بن علي بن محمد بن العباس، أبو القاسم الكناني المصري (ت٣٥٧هـ).

روى عنه «السننَ»: محمدُ بنُ أحمد بن يحيى بن مفرج أبو عبد الله القاضي، وأبو محمد عبدُ الله بن محمد بن أسد أبو محمد الجهني،

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/٥٨).

 <sup>(</sup>۲) (فهرست ابن خير) (ص/۱۱۲)، وقد تعقّب السخاويُّ هذا الكلام، وبيَّنَ أنَّ بعض النسخ العتيقة من رواية ابن الأحمر فيها كتاب الخصائص. انظر: (القول المعتبر) (ص/٦٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٣)، (تهذيب التهذيب) (١/٣٧).

<sup>(</sup>٤) (فهرست ابن خیر) (ص/۱۱۳).

<sup>(</sup>٥) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٢)، (تهذيب التهذيب) (١/٣٧).

وعلي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي الفقيه، وأبو محمد الأصيلي، وأحمد بن محمد بن يوسف أبو القاسم المعافري، وأحمد بن فتح أبو القاسم التاجر، ومحمد بن عمر بن إبراهيم أبو الفرج الصدفي المصري.

قال ابن خير: "وفي نسخة أبي محمد بن أسد، عن حمزة: أسماء لم تقع في رواية أبي محمد الأصيلي عنه، منها: مناقب الصحابة أربعة أجزاء، وكتابُ النعوت جزء (١)، وكتابُ البيعة جزء، وكتابُ ثواب القرآن جزء، وكتابُ التغبير جزء، وكتابُ التفسير خمسةُ أجزاء.

وقد روى هذه الأسماء أيضًا عن حمزة: القاضي أبو عبد الله محمدُ ابنُ أحمد بن يحيى بن مفرج، وأبو القاسم أحمدُ بنُ محمد بن يوسف المعافري، وهما صاحبا محمد بن أسد، ولم يرو هذه الأسماء أيضًا محمد بنُ قاسم [وهو ابنُ سيار]، ولا أبو بكر بن الأحمر، إلّا ما استثنيا من كتاب الاستعاذة، وفضائلِ علي بن أبي طالب عند ابن قاسم»(٢).

#### $\circ$ - ابن ابی التمام $^{(n)}$ .

وهو أحمدُ بن محمد بن عثمان بن عبد الوهاب بن عرفة بن أبي التمام، إمام المسجد الجامع بمصر، روى عنه «السننَ»: أبو محمد الأصيلي، وخلفُ بن القاسم أبو القاسم الحافظ.

ذكر ابنُ خير أنّ من جملة «السنن الكبرى» كتاب الإيمان، وكتاب الصلح، وأنه وقعت روايتُه للكتابَين من طريق بعضِهم من رواية حمزة الكناني، ولكتابِ الصلح من رواية ابن أبي التمام (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أي: جزء واحد. (۲) (فهرست ابن خير) (ص/١١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (فهرست ابن خیر) (ص/۱۱۳).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص/١١٥ ـ ١١٦).

ثم نقلَ عن أبي على الغساني أنّ هذين الكتابين ـ الإيمان والصلح ـ ليسًا في «السنن الكبرى» أصلًا، وإنما هما من «المجتبى»(١)، ولم يعلّق ابنُ خير على كلام الغسانيّ بشيءٍ.

وكتابُ الإيمان لم يَرِد في المطبوع من "السنن الكبرى"، مما يتأيَّدُ به كلامُ الغساني، إلّا أنه يُعلم من خلال ما ذكرَه المحقِّقُون من النسخ التي اعتُمِدت في التحقيق: أنهم لم يقفوا على رواية حمزة الكناني كاملةً، فيبقى الإشكالُ على حالِه، على أنَّ محقِّقي "السنن الكبرى" لم يَرَوا فيه أيَّ إشكالِ على الرغم من عدم وقوفِهم على رواية الكنانيِّ كاملةً، والله تعالى أعلم.

أمَّا كتابُ الصلح: فقد قال محقِّقُو «السنن الكبرى»: «ولم نقف على كتاب الصلح هذا في الأصول التي بأيدينا، ولم يَرِدْ في «المجتبى»، ولم يُشر إليه الحافظُ المزيُّ في «تحفة الأشراف» ولا حتى في موضع واحد، وكذلك الحافظُ ابنُ حجر لم يشر إليه في «النكت ـ الظِّراف ـ»...»(٢).

# ٦ <u>ـ الأسيوطى (٣)</u>،

وهو الحسن بن الخضر أبو علي الأسيوطي (ت ٣٦١هـ)، روى عنه «السننَ»: عليُّ بنُ محمد بن خلف أبو الحسن القابسي، وعبد الرحمن بنُ محمد بن علي أبو القاسم الأدفوي.

#### ٧ ــ ابن حيُّويه (٤):

وهو محمدُ بن عبد الكريم بن زكريا بن حيويه، أبو الحسن النيسابوري (ت ٣٦٦هـ)، روى عنه «السننَ»: عليُّ بنُ محمد بن خلف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص/١١٦).

<sup>(</sup>٢) مقدمة محقِّقي السنن الكبرى (١/ ٤١) ـ طبعة مؤسسة الرسالة ..

<sup>(</sup>٣) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٢)، (العبر) (١١١/١)، (تهذيب التهذيب) (١/٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٥)، (تهذيب التهذيب) (١/٣٧).

أبو الحسن القابسي الفقيه، وعلي بنُ منير أبو الحسن الخلال، وعليُّ بنُ ربيعة أبو الحسن البزار.

### ۸ ـ ابن رشيق العسكري<sup>(۱)</sup>:

وهو الحسن بن رشيق، أبو محمد العسكري (ت٣٧٠هـ)، روى عنه «السننَ»: أحمدُ بنُ عبد الواحد بن الفضل أبو البركات الفراء، والحسنُ ابنُ محمد أبو القاسم الأنباري.

# ۹ ـ ابن المهندس<sup>(۲)</sup>:

وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن المهندس، أبو بكر المصري (ت٣٨٥هـ) روى عنه «السننَ»: محمدُ بنُ عبد الله بن عابد أبو عبد الله المعافري.

## ۱۰ ـ ابن ابي هلال<sup>(۳)</sup>:

وهو الحسن بن بدر بن أبي هلال، أبو علي، روى عنه «السننَ»: عليُّ بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي.

#### ۱۱ ـ الزيات (۱):

وهو الحسين بن جعفر بن محمد، أبو أحمد الزيات، روى عنه «السننَ»: خلَفُ بن قاسم بن سهل الدباغ الحافظ.

# ١٢ ـ ابو القاسم البَجَّاني (٥):

وهو مسعود بن علي بن مروان بن الفضل، أبو القاسم البَجَّاني.

<sup>(</sup>١) انظر: (سير أعلام النبلاء) (١٦/ ٢٨٠)، (تهذيب التهذيب) (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٥)، (تهذيب التهذيب) (١/٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/١١٢). (٤) المصدر السابق (ص/١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (توضيح المشتبه) (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧١)، (تاريخ علماء الأندلس) (ص/ ١٨٨) ـ =

قال ابنُ نقطة: روى عن أبي عبد الرحمن النسائيِّ مصنَّفَه في السنن، روى عنه: أبو الحسن علي بن عمر بن حفص بن نجيح الإلبيري، نقلته من خطِّ السِّلَفي كَظَّلَهُ.

قال السخاويُّ - بعد ذكرِ رواة «السنن» -: «وبين رواياتِهم اختلافٌ في اللفظِ، والتقديم والتأخير، والزيادة والنقص، وأكبرُها وأتمُّها روايةُ ابن الأحمر»(١).

وقد ذكرَ التفصيلَ في الفروقات في رسالتِه «القول المعتبر في خَتم النسائيِّ روايةِ ابن الأحمر»(٢).

وجزم بعضهم أنّ سبب اختلاف الروايات يرجع إلى المؤلف نفسه، فهو قد ألَّف بعضَ الكتب مستقلة، ثم ظهر له فيما بعد أن يضُمَّها إلى الكبرى، فمن سمعَ منه قبل ضَمِّها إلى الكبرى: صارت روايتُه خاليةً عن تلك الكتب، والله أعلم (٣).



نسخة المكتبة الشاملة \_، (تكملة الإكمال)، لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبي بكر، المعروف بابن نقطة (١/ ٣٦٤) \_ ط: جامعة أم القرى \_، ووردت كنيتُه في المصدر الأخير (أبو الفضل) .والبَجَّاني نسبة إلى (بَجَّانة) بلدة بالأندلس قرب مدينة الزهراء، والزهراء قريبة من قرطبة.

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/٣٩).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۲ \_ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/٥٨).



# أقسامُ الكتاب، وتبويبُه، وعددُ أحاديثِه (١)

لم يَخرُج الإمامُ النسائيُّ في ترتيب كتابه عن الترتيب المعهود لدى أهلِ «السُّنَن»، فقسمَ كتابَه «المجتبى» إلى (٥٢) كتابًا، فبدأ \_ كعادة كثيرٍ من المؤلفين \_ بكتاب الطهارة، وانتهى إلى كتاب الأشربة، ثم وزَّع الأحاديثَ داخل كلِّ كتابٍ إلى أبواب، وبلغت أبوابُه (٢٥٧٢) بابًا، وتحت كلِّ باب مجموعةٌ من الأحاديث، تَقِلُّ تارةً، وتكثر أخرى.

وللوقوف على ترتيب الإمامِ النَّسائيِّ لمادة «المجتبى»، إليك أسماء كتبِه حسب ورودها فيه:

١ \_ الطهارة. ٢ \_ المياه. ٣ \_ الحيض والاستحاضة.

٤ ـ الغُسل والتيمم. ٥ ـ الصلاة. ٦ ـ المواقيت.

٧ \_ الأذان. ٨ \_ المساجد. ٩ \_ القبلة.

١٠ ـ الإمامة. ١١ ـ الافتتاح. ١٢ ـ التطبيق.

١٣ ـ السهو. ١٤ ـ الجمعة. ١٥ ـ تقصير الصلاة في السفر.

١٦ \_ الكسوف. ١٧ \_ الاستسقاء. ١٨ \_ صلاة الخوف.

١٩ \_ صلاة العيدين. ٢٠ \_ قيام الليل وتطوع النهار.٢١ \_ الجنائز.

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/٧٨ ـ ٧٩).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة: (٥١) كتابًا، وهو خطأ، وسببُه أنه لم يعطِ «كتاب المزارعة» رقمًا مستقلًا، والصحيحُ أنه كتابٌ مستقل.

| ۲۲ _ الصيام.            | ۲۳ ـ الزكاة.          | ٢٤ _ مناسك الحج.          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ٢٥ _ الجهاد.            | ۲٦ ـ النكاح.          | ٢٧ _ الطلاق.              |
| ۲۸ ـ الخيل.             | ٢٩ ـ الأحباس.         | ٣٠ ـ الوصايا.             |
| ٣١ _ النُّحُل.          | ٣٢ _ الهبة.           | ٣٣ _ الرُّقْبي.           |
| ٣٤ ـ العُمْرَي.         | ٣٥ ـ الأيمان والنذور. | ٣٦ ـ المزارعة.            |
| ٣٧ _ عِشْرة النساء.     | ٣٨ _ تحريم الدم.      | ٣٩ _ قَسْم الفيء.         |
| ٠٤ _ البَيْعَة.         | ٤١ _ العقيقة.         | ٤٢ ـ الفَرَعُ والعَتِيرة. |
| ٤٣ ـ الصَّيْد والذبائح. | ٤٤ _ الضحايا.         | ٥٥ _ البيوع.              |
| ٤٦ _ القَسَامة.         | ٤٧ _ قطع السارق.      | ٤٨ ـ الإيمان وشرائعه.     |
| ٤٩ _ الزينة.            | ٥٠ _ آداب القُضَاة.   | ٥١ _ الاستعاذة.           |
| ٥٢ _ الأشربة.           |                       |                           |

وبهذا يتضح مدى مطابقة اسم الكتاب للمحتوى؛ إذ إنَّ هذه الكتب التي ذُكرت في «المجتبى» تتعلق بالأبواب الفقهيَّة، اللهمَّ إلا كتابَ الإيمان وشرائعِه، فهذا الكتاب يليقُ بالكتب الجوامع لا السنن.

وجديرٌ بالتنبيه هنا إلى أنّ «السنن الكبرى» للنّسائيّ أقربُ إلى الجوامع منها إلى كتب السنن، وذلك أنه \_ كما سيأتي إن شاء الله تعالى \_ تفرّد عن الصغرى بخمسةٍ وعشرين كتابًا، منها كتب: التفسير، السير، المناقب، العلم، الطب، فضائل القرآن.

و «السننُ الكبرى» باشتمالها على هذه الكتب تكون أقربَ إلى الجوامع منها إلى كتب السنن، والغريب أن «الكبرى» خاليةٌ من كتاب الإيمان وشرائعِه، وهذا الكتاب أليقُ بـ «الكبرى»؛ لكونها تشتمل على معظم كتب الجوامع، بخلاف «الصغرى»، فإنها خالية من كتب الجوامع كلّها إلّا كتابَ الإيمان وشرائعِه.

#### عدد الأحاديث، وترتيبها في الكتاب:

أمًا عدد الأحاديث في «المجتبى»: فقد بلغت (٥٧٦١) حديثًا، وذلك حسب ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (١)، بينما بلغت (٥٨٠٣) في طبعة دار التأصيل، وقد أدخلوا في هذا العدد جميع الروايات المكررة، والآثار، وهي قليلة، وغالبُها إنما يَذكرها الإمامُ النَّسائيُّ لتعليل الروايات المرفوعة.

وأظنَّ أنه لو جُرِّدَت الأحاديث المكررةُ ما وصلت إلى نصف العدد السابق؛ لأن النسائي كَلْلَهُ قد أكثرَ من ذكر المتابعاتِ للحديث الواحد، وأكثر من تكراره أيضًا في أبواب متعددة، وسبب ذلك أمران:

الأمر الأول: كونه كَلْللهُ ركَّزَ على الجوانب المتعلِّقةِ بعِلَّة الحديث وبيانِها، والتعرُّفُ على مواطن العلةِ يتطلَّب جمعَ طرُق الحديثِ لتتبيَّن العلةُ، ويظهر الراجحُ من المرجوح، فلهذا يورِدُ الحديث الواحدَ من طرق متعددة، وسيأتي تفصيلُه في نهاية الفصل الثاني.

والأمر الثاني: كونُه سلك مسلكَ البخاري في استنباط الأحكام المتعددة من الحديث الواحد، فمن أجل ذلك كرَّر أحاديث في أبوابٍ متفرقةٍ بغية استخراج أحكام أخرى منها، وسيأتي إيضاحُه عند الحديثِ عن الصناعة الحديثيَّةِ المتعلِّقةِ بالمتن عند النسائي.

وسننُ النسائي «المجتبى» بما فيها من الأحاديث المكررةِ والآثارِ أكبرُ السنن الأربعة حجمًا، وأكثرها حديثًا، يليه أبو داود، وعددُ أحاديثِه:

<sup>(</sup>۱) العددُ في آخر الكتابِ هو (٥٧٥٨) حديثًا، وقد نبَّه الشيخ في الفهرس (١٢/٩) إلى أنه حصلَ السهوُ عن ثلاثة أحاديث في العدِّ، فاستُدرِكت بلفظ «مكرر»، اثنان منها مكرر إسنادٍ فقط، وهما: (مكرر ١٢٥) في (١٣٨١)، و(مكرر ٢٠٧) في (١٩١/١)، وواحدٌ مكرَّرُ إسنادٍ ومتن، وهو (مكرر ٤٥٥١) في (٢٩٢/٨)، فصارَ عددُ جميع الأحاديث والآثار في كتاب «سنن النسائي»: (٥٧٦١).

(٥٢٧٤)، يليه ابنُ ماجه، وعددُ أحاديثِه: (٤٣٤١)، يليه الترمذيُّ، وعددُ أحاديثِه: (٣٩٥٦) حديثًا.

ولكن لو جُرِّدت الأحاديثُ عن المكرر: لجاءت سننُ أبي داود أكبر بكثير من «سنن النسائي الصغرى»، وذلك لقلَّة الأحاديث المكررةِ في «سنن أبي داود»، وكثرتِها في سنن النسائي «المجتبى».

وأما عدد أحاديث «السنن الكبرى» فهو: (١١٧٧٠) حديثًا حسب ما جاء في طبعة دار الكتب العلمية، و(١١٩٤٩) حديثًا حسب طبعة مؤسسة الرسالة (١).



<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/٧٧).



# المقارنة بين «السنن الصغرى» و«السنن الكبرى» للنسائي

ستتمُّ المقارنةُ بين الكتابَين هنا من ثلاثة أوجه (١٠):

الأول: المقارنةُ بين الكتابين من حيث الحَجمُ وعددُ أحاديث كلِّ منهما.

الوجهُ الثاني: المقارنةُ بين الكتابين من حيث ترتيبُ أحاديثهما داخل الكتب.

الوجهُ الثالث: المقارنةُ بين الكتابَين من حيث درجةُ أحاديثِهما قوةً وضعفًا.

#### الوجه الأول:

أمَّا الوجهُ الأول، وهو المقارنةُ بين الكتابين من حيث الحَجمُ وعددُ الأحادث:

فمن الواضح من اسمَي الكتابين أنَّ «الكبرى» أكبر بكثير من «المجتبى»، وقد قال الإمامُ ابنُ كثير: «وقد جمع السننَ الكبير، وانتخب منه ما هو أقل حجمًا منه بمرات»<sup>(۲)</sup>.

ويمكن تقسيمُ اختيار النسائيِّ لأحاديث «المجتبى» إلى أربعة أقسام:

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/٦١ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) (البداية والنهاية) (١٣١/١٣١).

القسم الأول: كتبٌ في «الكبرى» لم يورِد منها شيئًا في «الصغرى».

القسم الثاني: كتب في «الكبرى» أخذ بجميع ما فيها فوضعها في «المجتبى».

القسم الثالث: كتب في «الكبرى» أخذَ منها بعضَ أحاديثها وترك الباقي.

القسم الرابع: ما انفردت به «الصغرى» من الكتب والأبواب والأحاديث.

#### \* أمَّا القسم الأول:

فهناك كتبُ تفرَّدت بها «الكبرى» دون «الصغرى»، وهي (٢٥) كتابًا، وهذه الكتب تختلفُ في حَجْمها صِغَرًا وكبرًا، فبعضُها كبيرٌ جدًّا، مثل التفسير، وعمل اليوم والليلة، ومناقب الصحابة، في حين أن «المجتبى» لم تنفرد إلا بكتاب (الإيمان وشرائعِه) وقيل أيضًا: الصلح، على ما حكاه أبو على الغساني، كما سبق، ولم أجده في المطبوع ـ في الطبعتين ـ

ولكي ندرك حجم «الكبرى» بالنسبة للصغرى: أذكر هذه الإحصائية من خلال الكتب التي انفردت بها «الكبرى» عن «الصغرى»:

| الجزء والصفحة | عدد الأحاديث فيه | اسم الكتاب        |
|---------------|------------------|-------------------|
| ٣٧٧ /٣        | 9.8              | ۱ _ الاعتكاف      |
| 0/0           | 177              | ٢ _ العتق         |
| <b>700/0</b>  | 0                | ۳ _ الركاز        |
| <b>444/0</b>  | ٣٤               | ٤ _ إحياء الأموات |
| <b>TT1/0</b>  | 18               | ٥ _ العاريّة      |
| <b>44</b> 0/0 | 10               | ٦ _ الضَّوالَ     |
| <b>727/0</b>  | 4.4              | ٧ _ اللقطة        |
| <b>70</b> V/0 | V9.              | ٨ _ العلم         |

| ۹٧/٦          | 117  | ٩ _ الفرائض                   |
|---------------|------|-------------------------------|
| Y•٣/٦         | 771  | ١٠ _ الوليمة                  |
| <b>٣٧</b> ٩/٦ | ٤٦   | ١١ ـ الوفاة (أي وفاة النبي ﷺ) |
| <b>٣٩٩/</b> ٦ | 777  | ۱۲ _ الرجم                    |
| ٤٥/٧          | ۱۳۸  | ۱۳ _ الطب                     |
| 1.4/          | ٣٨   | ۱٤ _ التعبير                  |
| 174/          | 11.  | ١٥ _ النعوت                   |
| Y £ 1 /V      | ١٢٦  | ١٦ _ فضائل القرآن             |
| Y97/V         | 3.47 | ۱۷ _ المناقب                  |
| ٤٠٧/٧         | 190  | ۱۸ ـ خصائص على ﷺ              |
| ٥/٨           | ٣٠٨  | ١٩ _ السِّيَر                 |
| ٥/٩           | 1171 | ٢٠ ـ عمل اليوم والليلة        |
| 0/1+          | ٧٣٩  | ۲۱ ـ التفسير                  |

ومجموع أحاديث هذه الكتب (٤٢٦٧)، وهذا العدد يقارب عدد أحاديث «المجتبى» بأجمعها البالغ عددها (٥٧٦١).

وهناك كتب أخرى مما انفردت به «الكبرى» عن «الصغرى»، لكن النسخ المطبوعة خالية منها لأنَّ أكثرَها من رواية ابن الأحمر وابن سيار، وفي طبعة مؤسسة الرسالة ألحقوا بالكتاب أربعة كتب من «تحفة الأشراف»، وهي: كتاب الشروط، وكتاب الرقاق، وكتاب المواعظ، وكتاب الملائكة.

# \* القسم الثاني: كتب في «الكبرى» أُخَذَ جميعَ ما فيها فوضعَها في «المجتبى»:

ومن تلك الكتب \_ على سبيل المثال \_: كتابُ الزكاة، كتاب الجنائز، كتاب الجهاد، كتاب الطلاق، كتاب الضّحايا.

<sup>(</sup>۱) هذا حسب ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وعددُها (٥٨٠٣) بحسب ما في طبعة دار التأصيل.

وقد أودع النسائي في «الصغرى» جميع الأحاديث التي كانت في «الكبرى»، مع تغيير طفيفٍ في الأبواب من حيث الزيادة والنقصان (١).

وفي الكتابين أمثلة شبيهة بما ذكرت، وما ذكرته يحصل به المقصود، ويكفي للدلالة على أنَّ في «الكبرى» كتبًا لم يختصرها النسائي، بل أخذها كلَّها فأودعَها في «الصغرى».

والذي يظهر أنَّ النسائيَّ يفعل ذلك غالباً بالكتب التي أحاديثُها قليلة، ولكن ليس ذلك مطردًا.

\* القسم الثالث: كتب في «الكبرى» أُخذَ منها بعضَ أحاديثها وترك الباقى:

وأما الكتب التي في «الكبرى» وقد أخذ بعضَ أحاديثها وترك بعضها الآخر: فهو في الكتابين كثير؛ لأنه هو المقصود في الاختصار.

ومن أمثلة هذا النوع: كتابُ الصوم، فالكبرى تشتمل على (٢١٦) باباً، وعددُ أحاديثه (١٨٩١) حديثًا، ولكنه في «المجتبى» اختارَ من تلك الأبواب (٨٢) بابًا فقط، وعددُ أحاديثها (٣٤٥) حديثًا، أي: أنّ أحاديثَ كتاب الصوم في «المجتبى» لا تصل إلى خمُس أحاديثه في «الكبرى».

ثم إنَّ الغريبَ أنه أخذَها على الترتيب لا على الاختيار، حيث أخذ أوَّلَ الكتاب إلى باب (٨٢) كما هي في «الكبرى» بعناوينِها وأحاديثِها على نفس الترتيب، اللهم إلا أنه زادَ بابًا في «المجتبى»، وهو باب برقم (٧٩) أوردَ فيه رواية من روايات حديث عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص في قيامه الليلَ وصيامه النهارَ، وهو موجود في «الكبرى» من طرق أخرى.

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/٦٥ ـ ٦٧).

ومن هذا النوع أيضًا كتابُ عِشْرَةِ النساء: ففي «الكبرى» سبعةُ أبواب، فيها ستةٌ وتسعون حديثًا، في حين أنه أخذَ في «المجتبى» الأبوابَ الأربعةَ الأُولَ بأحاديثها، وهي (٢٧) حديثًا، وحذف الثلاثةَ الباقيةَ بأحاديثها.

# \* وأما القسم الرابع: وهي ما انفردت به «المجتبى» من الكتب والأبواب والأحاديث:

أمَّا بالنسبة للكتب: فلم تَنفرِد «المجتبى» عن «الكبرى» إلَّا بكتابٍ واحد، وهو (كتابُ الإيمان وشرائعه)، وهو الكتابُ السابعُ والأربعون فيه، ومجموع أحاديثه مع المكرر (٥٥) حديثًا، وقيل أيضًا: كتابُ الصلح.

أمَّا الأبوابُ التي زادت بها «الصغرى» على «الكبرى» فكثيرة، فمعظم الكتُب فيها بعضُ الأبواب مع أحاديثها زائدة على ما في «الكبرى»، ولكن هذه الأبواب قليلةٌ إذا ما قُورِنَت بالأبواب التي زادت بها «الكبرى» على «الصغرى».

وخير ما يُمَثَّلُ به في هذا القسم: كتابُ الطهارة، وهو أول كتابِ فيهما، وقد أجرى الشيخ عبدُ الصمد شرفُ الدين مقارنة بين الكتابين في أحاديث الطهارة، وخَلَصَ إلى هذه النتائج(١):

عددُ أبواب الطهارةِ في «الكبرى» (١٨٥) بابًا، وفي «الصغرى» (٢٧٥).

وعدد أحاديث الطهارة في «الكبرى» (٣٠٨) وفي «الصغرى» (٤٥١). والأحاديث المشتركة بين الكتابين في الطهارة (٢٨٦) حديثًا.

<sup>(</sup>١) دراستُه مبنيةٌ على طبعة الكبرى التي حقَّقَها هو كَالله.

والأحاديثُ التي تختصُّ بها «الكبرى» دون «الصغرى»: (٢٣) حديثًا. وأما الأحاديثُ التي تختصُّ بها «الصغرى» دون «الكبرى»: (١١٢) حديثًا.

والمجموع: (٤٢١) حديثًا<sup>(١)</sup>.

وما فعله الإمامُ النسائيُّ في كتاب الطهارة من «المجتبى» من زيادة تلك الأبواب والأحاديث على «الكبرى» لم يتكرر في باقي الكتب.

وأما كتابُ الصلاة \_ الذي يلي كتاب الطهارة \_: فهو عكسُ كتاب الطهارة تمامًا، فقد قسمَ كتابَ الصلاة إلى مجموعةٍ من الكتب بلغت (١٨) كتابًا، تشتملُ على (١٦٣١) حديثًا.

وهذه الكتبُ الثمانيةَ عشَرَ كلُّها موجودةٌ في «المجتبى»، إلا أنه أدخل كتابَ الوتر في كتاب قيام الليل، كما أدخل كتابَ صفة الصلاة في كتاب الصلاة.

ومجموع أحاديثِ كتابِ الصلاة في «المجتبى» (١٣٧٠) حديثًا، فالكبرى تزيد في عدد أحاديث كتاب الصلاة على «الصغرى» بـ (٢٦١) حديثًا.

#### الوجه الثاني:

أمًّا الوجهُ الثاني، وهو المقارنة بين الكتابَين من حيث ترتيبُ أحاديثهما داخل الكتب:

فمن الملاحَظ أنَّ النسائيَّ قد أجادَ في ترتيبِ الكتُبِ داخل كتاب الصلاةِ من «المجتبى» حسب تسلسل المعنى، بخلاف «الكبرى»، فإنَّ ترتيب الكتب فيها ليس بذاك الدقيق، ويحتملُ أن يكون هذا من فعل

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة (السنن الكبرى) بتحقيق الشيخ عبد الصمد (ص/٢٥، ٤٩).

الرواة عنه أو النُّسَّاخ، ولكي تتضح الصورة، فهذه أسماء كتب الصلاة حسب ترتيبها في الكتابين:

| السنن الصفرى «المجتبى»       | السنن الكبرى                |
|------------------------------|-----------------------------|
| ١ _ الصلاة                   | ١ ـ كتاب الصلاة الأول       |
| ٢ ـ المواقيت                 | ٢ _ السهو                   |
| ٣ _ الأذان                   | ٣ _ التطبيق                 |
| ٤ _ المساجد                  | ٤ _ المساجد                 |
| ٥ _ القبلة                   | ٥ ـ الإمامة والجماعة        |
| ٦ _ الإمامة                  | ٦ _ القبلة                  |
| ٧ _ الافتتاح                 | ٧ ـ افتتاح الصلاة           |
| ٨ _ التطبيق                  | ٨ _ صفة الصلاة              |
| ٩ _ السهو                    | ٩ ـ قيام الليل وتطوع النهار |
| ١٠ _ الجمعة                  | ۱۰ ـ الوتر                  |
| ١١ ـ تقصير الصلاة            | ١١ ــ مواقيت الصلاة         |
| ۱۲ ـ الكسوف                  | ١٢ _ الأذان                 |
| ١٣ _ الاستسقاء               | ١٣ _ الجمعة                 |
| ١٤ ـ صلاة الخوف              | ١٤ _ صلاة العيدين           |
| ١٥ _ صلاة العيدين            | ١٥ _ الاستسقاء              |
| ١٦ ـ قيام الليل وتطوع النهار | ١٦ ـ كسوف الشمس والقمر      |
|                              | ١٧ _ قصر الصلاة             |
|                              | ١٨ _ صلاة الخوف             |

وأنت تلاحظ أن ترتيب الكتب بالنسبة للسنن الكبرى فيه شيءٌ من الخلل، فكتابُ المواقيت والأذان يأتيان بعد السهو، وبعد الإمامة والجماعة، بل وبعد قيام الليل.

ثم إن هناك شيئًا آخر، وهو أن أحاديثَ كثيرةً مكررةٌ في الصلاة في

«الكبرى»، فتجد أبوابًا من الوتر، وصلاةِ العيد، والجمعة وخطبتها، وأبوابًا من الاستسقاء، وصلاة المسافر، وصلاة الخوف.

كل هذه الأبواب ذكرها في «الكبرى» في كتاب الصلاة الأول، ثم أعادها \_ أو معظمَها \_ في كتبها التي أفردَها بالاسم من بين كتب الصلاة.

#### الوجه الثالث:

وأمَّا الوجهُ الثالث، وهو مقارنة الكتابين من حيث درجةُ أحاديثهما قوةً وضعفًا:

فمما لا شك فيه أنَّ مقارنةَ الكتابين من حيث القوةُ والضعف: من الصعوبةِ بمكان؛ لأنه يتطلَّب \_ إن أريد الوقوفُ على حقيقة ذلك \_ دراسةَ جميع أحاديث الكتابين، والحكم عليها، وعندها تتضح الصورة على أكمل وجهها.

ولكن هناك معالم بارزة في الكتابين يمكن من خلالها أن نخرج بتصور واضح يمكن الاعتماد عليه إلى حد كبير.

والمقصود هنا بيانُ حقيقةِ ما اشتَهَرَ أنّ «المجتبى» أصحُّ حديثًا من «الكبرى»، وأنّ شرطَ النسائيِّ في الصغرى أقوى من شرطه في «الكبرى»، وأنّ النسائيَّ اجتبى «الصغرى» من «الكبرى» ولم يُورد فيه الأحاديثَ المعلَّة.

وعمدةُ مَن يُطلِقُ هذا القولَ هو ما نقلَه ابنُ خير وابنُ الأثير من قصَّة النسائيِّ مع الأمير، وأنّ الأخيرَ طلب من النسائيِّ أن يُجرِّدَ الصحيح، فجرَّد النسائيُّ كتابَه «المجتبى» من «الكبرى»، فلم يورد الأحاديثَ المعلَّةَ فيه.

# فهل «الصغرى» أصح حديثًا من «الكبرى»؟

والجواب: أنّ ما قاله ابنُ الأثير، وكذلك مَن أطلق اسمَ الصحة على

«المجتبى»، لا يُسَلَّمُ لهم به، بل واقعُ الكتاب يردُّ عليهم.

يقول الدكتور عمر إيمان أبو بكر، الذي ألَّفَ رسالةً علميةً حول الأحاديث التي أعلَّها النسائيُّ بالاختلاف:

«والذي ظهر لي \_ من خلال معايشتي للكتابين طوال هذه المدة \_ أن النسائي كَالله حين تأليفه للمجتبى لم يكن قصدُه أن تكون أحاديث «المجتبى» ومن الدلائل على ذلك أمور، منها:

الله النه التي هذه الدراسة (١) مقدمة لها، وهي الأحاديث التي أعلّها النسائي بالاختلاف، وبلغت قرابة ستين ومائة مسألة، وكل مسألةٍ في الغالب تحتها اختلافات كثيرة، فلو كان قصده من الاختصار أن يراعي جانب القوة: لاكتفى بإخراج الوجوه المحفوظة دون المعلّة كما فعلَ صاحبًا الصحيحين (٢)».

ثم أجابَ الدكتورُ على سؤالٍ يَرِدُ هنا، وهو أنه إذا لم يكن جانبُ الصحةِ مَرْعيًّا عند النسائي، فعلى أيِّ أساسِ كان اختصارُه للمجتبى؟

قال: «صحيحٌ أن النسائيَّ ترك أحاديث في «الكبرى» معلَّة، ولكن لم يكن تركُه لها لكونها معلَّة، ولكنه تركَ تلك الأبواب مع أحاديثها الصحيحةِ والمعلَّةِ اختصارًا، ومن ذلك أن النسائيَّ حين أتى على كتاب الصوم في «الكبرى»، وأراد أن يختصرَه: أخذَ الشطرَ الأوَّلَ من كتاب

<sup>(</sup>۱) يقصدُ دراستَه التي أوردَها في رسالته: «الإمام النسائي وكتابه المجتبى»، وقد ذكرَ أنها ملَخَصَةٌ من رسالتِه العلميةِ التي هي بعنوان: «الأحاديث التي أعلَّها النسائيُّ بالاختلافِ على الرواةِ في كتابه المجتبى جمعًا وتخريجًا ودراسةً».

<sup>(</sup>٢) لا شك أنَّ الشيخَين أخرجا أحاديثَ للإشارة إلى عللها في الإسنادِ أو المتن، وهذا يعرِفُه المتمعِّنُ في منهجهما، ولكن هذا ليس على شرطهما، ولذلك هو نادر، أمَّا الإمامُ النسائيُّ فليس قصدُه إخراجَ الصحيح فقط.

الصوم على الترتيب، ووضعه في «المجتبى» بما فيه من الأحاديث الصحيحة والمعلَّة، وحذف الشطر الثاني بما فيه أيضًا من الأحاديث الصحيحة والمعلَّة، فلو كان قصدُه مراعاة جانبِ القوة والصحة: لأخذَ مِن جميعِ كتابِ الصَّومِ بشَطْرَيْه ما كان من أحاديثه أقوى وأصح، وهي كثيرة.

بل إن النسائي كَاللهُ زادَ في الشطر الأولِ من كتاب الصَّوم الذي وضعَه في «المجتبى» حديثًا واحدًا تحت «باب صَوم خمسة أيام»، وهو حديث عبد الله بنِ عمرو بن العاص والله الله عن عمرو بن العاص الله الله عن عمرو بن العاص والماء عن أبي قلابة، عن أبي المَلِيح. والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لعنعنة أبي قلابة - عبدِ الله بن زيد الجَرْمي - وهو مدلس (٢).

فلك أن تتصوَّر زيادة حديثٍ واحدٍ من كتاب الصوم في «المجتبى» على «الكبرى»، ويكون الحديثُ بذلك الإسناد ضعيفًا، فأين مراعاة جانب الصحة من هذا؟

والذي يظهر لي أنه إنما فعل ذلك مراعاةً للجانب الفقهي، وذلك أنه ذكرَ صومَ عشرة أيام من الشهر، وبعدَه صيامَ أربعةِ أيامِ من الشَّهر، ثم

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٤/ ٢١٥ ح/ ٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) كذا قال الدكتور عمر، وفي كلامه سهو! فسند النسائي فيه تصريح بسماع أبي قلابة من أبي المليح، ولفظه: «عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: دخلتُ مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو...»، فالقائل هو أبو المليح يخاطب أبا قلابة عبد الله بن زيد. بل إن هذا الحديث مخرج في الصحيحين بهذا الإسناد نفسه، وفيهما: «عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرني أبو المليح، قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو..». انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم (ح/١٩٨٠)، وكتاب السيام الاستئذان (ح/٢٧٧)، وفيه: «دخلتُ مع أبيك زيد»، وصحيح مسلم، كتاب الصيام (ح/١٩٥٩).

وهذه الفائدة من الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجار، جزاه الله خيرًا.

صومَه ثلاثةَ أيامٍ من الشهر؛ فرأى \_ استكمالًا للجانبِ الفقهيِّ \_ إضافة بابِ صومِ خمسةِ أيامٍ من الشهر، ولم يَجد فيه إلَّا حديثَ عبد الله بنِ عمرو السابق فأوردَه، فهو وإن كان في إسناده ضعف، لكنه ينجبرُ بأحاديث الباب.

Y - أن في «المجتبى» أحاديث حَكَمَ عليها النسائيُّ نفسُه بأنها ضعيفة، ومن ذلك قولُه - عقب حديث جابر في قتل السارق في المرَّة الخامسة -: «هذا حديثُ منكر، ومصعبُ بن ثابت [أحد رواته] ليس بالقويِّ في الحديث»(١).

فهذا الحديث منكرٌ، تفرَّدَ به من لا يُحتَملُ تفردُه، وهو وحيدٌ في بابه ليس له مِن الأحاديث ما يُقَوِّيه، وفي الكتاب أحاديثُ من هذا القبيل.

بل وأَصْرَحُ من هذا قولُه \_ عقب حديث أنس فَ الله ما إني أعوذ بك من الهم والحَزَن»، قال: «سعيدُ بن سلمة شيخٌ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث»(٢).

فأنت ترى أنه أخرج هذا الحديث الضعيف عنده في «المجتبى» كما هو في «الكبرى»، وعلَّل إخراجَه للزيادة في الحديث، مع أنه أخرج في الأبواب التي قبله والتي بعده أحاديثَ أخرى هي في معنى هذا الحديث.

٣ ـ أنَّ حديث رافع بن خَدِيج وَ النهي عن كراء الأرض يُعدُّ الطول حديث أعلَّه النسائيُّ بالاختلاف على أسانيده، فقد أطال فيه النَّفَس، وأكثرَ من بيان الاختلافاتِ الواردةِ فيه، حيث أخرجَه من أكثر من سبعين طريقًا، ومعظمُ طرقِه وقع فيها اختلافٌ بَيَّنَه النسائيُّ في

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (۸/ ۹۱/ ۹۷۸).

<sup>(</sup>۲) (سنن النسائي) (۸/ ۲۵۸ ح/ ٥٤٥٥).

«المجتبي» (١).

والشاهد من ذكر حديث رافع بن خديج صلى أن النسائي كَالله حين أتى إلى هذا الحديث في «الكبرى» أخذه بجميعه، مع ما فيه من إعلاله بالاختلافات الكثيرة بحروفها، فوضعه في «المجتبى»، فلو كان هدفه من اختصار «الكبرى» في «المجتبى» مراعاة جانب الصحة: لحذف كثيرًا من هذه الاختلافات، ولفعل مثل ما فعل الشيخان في صحيحيهما من إخراج الوجوه المحفوظة من الحديث فقط، وحَذْفِ بقية الوجوه الأخرى.

٤ ـ أن النسائي كَالله استخار الله في الرواية عن قوم من الرواة تُكُلّم فيهم، كعبد الله بن لَهِيعة وغيره، فوقعت الخيرة على ترك حديثهم، فلم يخرج لهؤلاء، لا في «السنن الكبرى» ولا في «المجتبى»، مما يدل على أنه احتاط في الجملة للكتابين، ولم يخصص أحدَهما بمزيد من الاحتياط.

### والخلاصة:

أن الإمام النسائي كَالله لم يكن قصدُه من الاختصار مراعاة جانب القوة والصحة، ومن قال بذلك فعليه الدليل، بل كان قصده أن يكون «المجتبى» نموذجًا مصغَّرًا لسننه الكبرى، وكان قد احتاط للكبرى من قبلُ سندًا ومتنًا، فاكتفى بذلك فيما يتعلق بالمجتبى، ثم إنه راعى في «المجتبى» جودة الترتيب والاختصار مع مراعاة الجانب الفقهي»(٢).



<sup>(</sup>۱) انظر حديث رافع بن خديج في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلف في النهي عن كراء الأرض... (٧/ ٣٣ح/ ٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/ ٧٢ ـ ٧٤).



# مكانةً «سنن الإمام النّسانيّ»، وثناء العلماء عليه

# أولًا: منزلة سنن النسائي بين الكتب الستة(١):

سنن النسائيِّ أحدُ الكتب الستة المعروفة عند الجميع، التي هي أشهرُ كتب الحديث، وهذه الستةُ ليست على درجةٍ واحدة في الصحةِ؛ إذ إنه لا يختلف اثنان في تقديم صحيحي البخاري ومسلم على غيرهما، ليس على السنن فحسب، بل على جميع كتب الحديث قاطبة.

وهذا لا ينافي ما تقدم ذكرُه في ترجمة الإمام النسائيّ من تقديمه على الإمام مسلم في معرفة الحديث، وعلله، ورجاله؛ لأنَّ المرادَ به ترجيحُ شخصية الإمام النسائيّ على شخصيَّة الإمام مسلم، وليس ترجيحَ السنن على الصحيح.

قال السخاويُّ: «...وإن رجَّح كلُّ من الذهبيِّ والسبكيِّ النسائيَّ على الإمام مسلم؛ فترجيح العالِم وإن كان ظاهرًا في ترجيح مصنّفه: فذاك في الغالب، وإلَّا فربَّ مرجوح يكون مصنَّفُه أرجح "٢٠).

كما لا يختلف اثنان في أنَّ سننَ ابن ماجه متأخِّرٌ في الرتبةِ عن السنن الثلاث؛ لكثرة الأحاديث الضعيفةِ والواهيةِ والمنكرةِ فيه، بل الشتمالِه على بعض الأحاديث الموضوعة، ولم يُلحَق بالكتب الستَّةِ إلَّا في بداية

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبي) (ص/١٠١ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائقُ روايةِ ابن السنِّي) للسخاوي (ص/٤٩).

القرن السادسِ لكثرة زوائده عليها.

قال ابن رجب \_ وقد قسَّم أصحابَ الزهريِّ إلى خمس طبقات \_(١):

«الطبقة الخامسة: قومٌ من المتروكين والمجهولين، كالحكم الأيليّ، وعبدِ القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وبحرِ السَّقَاء، وغيرهم، فلم يخرج لهم الترمذيُّ<sup>(۲)</sup>، ولا أبو داود، ولا النسائي، ويخرجُ ابنُ ماجه لبعضهم، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعدّه من الكتب المعتبرة سوى طائفةٍ من المتأخرين» (۳).

وكذلك جامعُ الترمذي متأخرٌ في الرتبةِ عن سُنَنَيْ أبي داود والنسائيِّ عند المحقِّقين من أهل العلمِ بالحديث، قال الذهبيُّ: «انحطَّت رتبةُ جامع الترمذيِّ عن سننِ أبي داود والنسائيِّ لإخراجِه حديثَ المصلوبِ والكلبيِّ وأمثالِهما»(٤).

وينحصِرُ الخلافُ في المفاضَلَة بين سنن أبي داود وسنن النسائي، وذلك من حيث درجةُ أحاديثِهما.

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أنَّ شرطَهما في كتابيهما واحد، ولا فرق بينهما فيما يرجع إلى درجةِ أحاديثِهما، وإن كان كلُّ من الكتابين يَفضُلُ على الآخر في جوانبَ أخرى، من ذلك ما قاله ابنُ

<sup>(</sup>۱) أصل هذا التقسيم للإمام أبي بكر محمدِ بنِ موسى الحازميِّ (ت٥٨٤هـ) في كتابه (شروط الأئمة الخمسة) (ص/١٥١ ـ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: لم يخرج لهم الترمذيُّ للاعتماد، وإذا أخرج فإنه ينبِّه، كما فعل حينما خرَّج لمحمد بن سعيد المصلوب، حيث قال (ح/٣٥٤٩) بعد التخريج له: «سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابنُ أبي قيس، وهو محمد بن حسان، وقد ترك حديثه».

<sup>(</sup>٣) (شرح علل الترمذي) لابن رجب (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره المباركفوريُّ في (مقدمة تحفة الأحوذي) (ص/ ٢٨٨).

منده: «وسمعتُ محمدَ بنَ سعد الباوَرْديَّ بمصر يقول: كان من مذهبِ النسائيِّ أن يخرج عن كلِّ مَن لم يُجمَع على تركه، وكان أبو داود السِّجِسْتاني يأخذُ مأخذَه»(١).

وهذا الذي ذُكِرَ لا غبار عليه في الجملة، ولكن وإن كان شرطاهما في كتابيهما متقاربين في الجملة من حيث القوة، فكتابُ النسائيِّ أقوى، وهو أصحُّ حديثًا من سنن أبي داود، ومن الأدلة على ذلك:

ا ـ ما ذكرَه بعضُ العلماء من أنَّ النسائيَّ أعلمُ وأعرف بالحديثِ وعلَلِه من أبي داود، بل ومن مسلم، وقد تقدَّم قولُ الذهبيِّ: «النسائيُّ أحذقُ بالحديثِ وعلَلِه ورجالِه من مسلم وأبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة»(٢).

وهذا وإن لم يكن دليلًا صريحًا في تفضيل سُنَنِه على سنن أبي داود، لكنَّه من جملة المرجِّحات كما قال السخاويُّ كَثْلَلُهُ، فترجيحُ العالِم ظاهرٌ في ترجيح مصنفه في الغالب<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ أنَّ شرطَ النسائيِّ أقوى من شرط أبي داود في قول عامَّة المحقِّقين من أهل الحديث، قال ابنُ رجب ـ بعد أن تحدَّث عن شرط الترمذي ـ: «وأبو داود قريبٌ من الترمذي، بل هو أشد انتقادًا للرجال منه، وأما النسائيُّ فشرطه أشدُّ من ذلك، ولا يكاد يخرجُ لمن يغلب عليه الوهمُ، وعمَّن فحُشَ خطؤُه وكثر».

وفي كلام ابن رجب ترتيبٌ للسنن الثلاثِ من حيث القوة، فأقواهم

 <sup>(</sup>شروط الأئمة) لابن منده (ص/٧٣).

<sup>(</sup>٢) (سير أعلام النبلاء) (١٣٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيِّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/٤٩) \_ بتصرف \_.

<sup>(</sup>٤) (شرح علل الترمذي) (٢/٢١٣).

شرطًا: النسائيُّ، ثم أبو داود، ثم الترمذيُّ ـ رحمَ الله الجميع ـ.

وقال الحافظُ ابنُ حجر: «فكم من رجلٍ أخرجَ له أبو داود والترمذيُّ تجنَّبَ النسائيُّ إخراجَ حديثِ جماعةٍ من رجال الصحيحين!»(١).

بل قال سعدُ بنُ عليِّ الزنجانيُّ - شيخُ الدارقطني -: "إنَّ لأبي عبدِ الرحمن النسائيِّ شرطًا في الرجال أشدَّ من شرط البخاري ومسلم»(٢).

فإذا ثبتَ أنَّ شرطَه أقوى من شرط أبي داود: ثبتَ أنه أصحُّ حديثًا منه، ولكن هذا لا يعني أنَّ كلَّ حديثٍ في سنن النسائي أصحُّ من كل حديث في سنن أبي داود، فهذا لا يتأتى حتى بالنسبة للصحيحين، ولكن المراد أن أحاديثه من حيث الجملة أصحُّ من أحاديث أبي داود من حيث الجملة.

٣ ـ ثبت عن النسائي أنه تحفّظ في الرواية عن قوم من الضعفاء،
 منهم عبدُ الله بن لَهِيعةَ وأمثالُه، في حين نَجِدُ أنَّ أبا داود روى عنهم،
 بل إنَّ مسلمًا روى له ولأمثاله في المتابعات.

٤ ـ ومما يؤكّدُ ما سبق: أنّ عدد الضعفاءِ الذين روى عنهم النسائيُّ أقلُّ من الضعفاء الذين روى عنهم أبو داود، حيث إنَّ أبا داود والنسائيَّ اشتركا في الروايةِ عن (٥٨) راويًا ضعيفًا (٣).

وانفرد كلُّ واحدٍ منهما عن الآخر بالروايةِ عن الضعفاء، فبلغ عددُ

<sup>(</sup>۱) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (۱/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٤٨٣).

 <sup>(</sup>٣) منهم (٢٥) مجهولًا، و(١٧) ضعيفًا، و(١١) لين الحديث، و(٢) مجهولًا الحال،
 وواحد ليس بالقوي، وواحد منكر الحديث، وواحد متروك الحديث.
 والدراسة حسب أقوال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

الذين ضعَّفهم الحافظُ ابنُ حجر في «التقريب» ـ بمختلف أنواع الضعف ـ من رجالِ أبي داود في سننه: (٣٣٢) راويًا.

في حين بلغ عددُهم من رجال النسائيِّ في سُنَنَيْه \_ الكبرى والصغرى \_: (١٣٦) راويًا، أي ثلث عدد الرواةِ الضعفاء في «سنن الإمام أبي داود» تقريبًا (١).

| ، هذا الجدول: | من خلال | بالتفصيل | ذلك | بیان | وإليك |
|---------------|---------|----------|-----|------|-------|
|---------------|---------|----------|-----|------|-------|

| متهم | متروك | منكر<br>الحديث | لين<br>الحديث | ليس<br>بالقوي | ضعیف | مجهول<br>الحال أو<br>مستور | مجهول | نوع<br>الضعف |
|------|-------|----------------|---------------|---------------|------|----------------------------|-------|--------------|
| ١    | ٥     | ٣              | 47            | ١             | ٥١   | 00                         | ۱۸۸   | أبو داود     |
|      | ١     | ١              | ۱۳            | ۲             | ١٩   | 1.                         | ٩.    | النسائي      |

# \* وبما سبق يتضح لنا ما يلي:

١ - أن الإمامين - أبا داود والنسائي - قد احتاطًا لكتابيهما سندًا ومتنًا، وذلك أن كلًا من الكتابين يحتوي آلافًا من الرواة، والمتكلَّمُ فيهم هو هذا العددُ الضئيل، وأغلبُهم من المجهولين حالًا أو عينًا، وهو قدرٌ يسيرٌ إذا قورِنوا بغيرهم من الثقات.

٢ \_ كما تبيَّنَ من الإحصائية أن النسائيَّ كَثَلَثُهُ أَشدُّ انتقاءً للرواة من أبي داود؛ إذ جاء عددُ الضعفاء في «الكبرى» و«الصغرى» أقلَّ بكثير من نصف الضعفاء في «سنن أبي داود» \_ رحمهما الله \_.

٣ - أن الرواة الذين لا يُعرف فيهم جرحٌ ولا تعديلٌ من المجهولين حالًا أو عينًا أولى عند الأئمة من الرواة الذين عُلم فيهم جرحٌ، ويبين هذا كثرة رواية الإمامين في سننيهما عن المجهولين بقسميهم، فهم أكثرُ في الكتابين من الذين ضُعِّفوا بجميع أنواع الضعف.

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في: (الإمام النسائي وكتابه المجتبي) (ص/١٠٥ ـ ١٠٦).

وبهذا يُعلَمُ دقَّةُ أبي عبد الله بن رُشَيد الفهري (ت٧٢١هـ) كَاللَّهُ حيث قال:

«فكتابُ النسائيِّ أقلُّ الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا ورجلًا مجروحًا، ويقاربُه كتابُ أبي داود وكتابُ الترمذي (١)، ويقابلُه في الطرفِ الآخر كتابُ ابن ماجه؛ فإنه تفرَّد فيه بإخراج أحاديثَ عن رجالٍ متَّهَمين بالكَذِبِ وسَرقةِ الأحاديث» (٢).

### ثانيًا: ثناء العلماء على «سنن الإمام النسائي»:

قال الحاكمُ النيسابوريُّ (ت٤٠٥هـ): «فأمَّا كلامُ أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يُذكرَ في هذا الموضع، ومَن نَظَر في كتاب السننِ له تحيّر في حُسْن كلامه (٣).

وقال أبو جعفر بنُ الزبير (ت٧٠٨هـ): «أولى ما أُرشد إليه: ما اتفقَ المسلمون على اعتمادِه، وذلك الكتبُ الخمسةُ، والموطأ الذي تقدَّمَها وضعًا، ولم يتأخر عنها رتبةً، وقد اختلفت مقاصدُهم فيها... وللبخاريِّ لِمَن أرادَ التفقُّهَ مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصرِ أحاديث الأحكامِ واستيعابِها ما ليس لغيرِه، وللترمذيِّ في فنون الصناعة الحديثيَّةِ ما لم يُشارِكه غيرُه، وقد سلكَ النسائيُّ أغمضَ تلك المسالكِ وأجلَّها»(٤).

<sup>(</sup>۱) هذه المقارنة منحصِرةٌ في شروط هؤلاء الأئمة، ودرجة قوة أحاديثهم، وهناك جوانب أخرى ينفرِدُ ببعضِها كلُّ كتاب، كما ينفرِدُ الإمامُ الترمذيُّ بكلامه على الأحاديث والرجال، صحةً وضعفًا، وتعديلًا وتجريحًا، وتفننًا في مختلف جوانب الصناعة الحديثية، وبيانًا لمذاهب الأئمة في فقه الأحاديث، وكلُّ كتابٍ من السنن له ميزة يتميزُ بها، وستأتي في كلام أبي جعفر ابن الزبير إشارة إلى شيءٍ من هذا.

<sup>(</sup>٢) (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر (١/٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) (زهر الربي) للسيوطي (١/٤).

وقال ابنُ رُشَيد الفهري (ت٧٢١هـ): «كتاب النّسائي أبدعُ الكُتُب المصنّفة في السّنن تصنيفًا، وأحسنُها ترصيفًا، وهو جامعٌ بين طريقي البخاريّ ومسلم، مع حظٍّ كبيرٍ مِن بيانِ العِلل»(١).

وقال السخاويُّ (ت٩٠٢هـ): «من التصانيف الجليلة، المشتملة على التَّصاريف النبيلة، المدرجُ في كتب الإسلام، ونُخَبِ الدواوين العظام، الكتابُ الحسن الواضح الجلي، الملقَّب بالسنن للنسائي؛ فإنه بفُنونِه زاحمَ إمامَ الصَّنعةِ أبا عبد الله البخاريُّ في تدقيق الاستنباط...»(٢).

وقال أيضًا: «ولَعَمري فكتابُه بديعٌ لِمَن تدبَّرَه، وتفهَّمَ موضوعَه وكرَّرَه، وكَم جواهرَ اشتملَ عليها، وأزاهِرَ انتعشَت الأرواحُ بالدخولِ إليها»(٣).

بل قال ابنُ الأحمر (ت٣٥٨هـ) \_ أحدُ رُواة السُّنَن الكبرى \_: سمعتُ عبدَ الرحيم المكيَّ (٤٤) \_ وكان شيخًا من مشايخ مكة من رُواة الحديث المتقدِّمين \_ يقول: «مصنَّفُ النسائيِّ أشرفُ المصنَّفاتِ كلِّها، وما وُضِعَ في الإسلامِ مثلُه» (٥٠).

ولا ريب أنّ هذه وجهةُ نظرِه هو، وسُنَنُ النّسائيِّ وإن كان يَحتلُّ مكانةً عظيمةً من بين كتب الحديث: إلّا أنّ الصحيحين مقدَّمان عليه في الجملة.

<sup>(</sup>۱) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (۱/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيِّ روايةِ ابنِ السنِّي) (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص/٤٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) (فهرست ابن خير) (ص/١٣٩)، (القول المعتبر) (ص/٥٥).



# عناية العلماء بسنن الإمام النسائي

اعتنى العلماء بسنن الإمام النسائيّ عناية تدلُّ على مكانته عندهم، فبالإضافة إلى الكتب التي اعتنت به ضمن عنايتِهم للكتب الخمسة أو الستة: نرى عددًا من العلماء قد خصُّوه بالعناية، وذلك بالتأليفِ حوله، سواء من ناحية الإسناد، أو من ناحية المتن.

ولكن من الملاحظ أنّ اعتناءَهم به دون اعتنائهم بالصحيحَين، بل دون اعتنائهم بسنن أبي داود وجامع الترمذي.

وفيما يلي ذكرُ ما وقفتُ عليه مما كُتِب حوله:

# أولًا: الشروح:

### ا ـ المطبوع:

۱ – «زهر الرُّبى على المجتبى»: لجلال الدين السيوطي (ص٩١١هـ)،
 وهو شرحٌ مختصرٌ، شرحَ فيه بعضَ ألفاظه، ولم يتعرض بشيءٍ للأسانيد،
 وقد طبع مرارًا.

٢ ـ «حاشية السندي على سنن النسائي»: للشيخ أبي الحسن السندي
 (ت١١٣٨هـ)، وهو مطبوع مع شرح السيوطي.

٣ ـ «عَرفُ زَهر الرَّبي»: لعلي بن سليمان الدِّمَنْتي البُجُمْعَوي المغربي
 (ت١٣٠٦هـ)، وقد طُبع في المكتبة الوهبية بالقاهرة (١٢٩٩هـ).

٤ - «الفيض السمائي على سنن النسائي»: مجموعة إفادات الشيخ الكَنكُوهي (ت١٣٢٣هـ)، وما زاد عليها الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت١٤٠٢هـ)، طبع في المكتبة الخليلية، سهارنفور، الهند.

٥ ـ «روض الرُّبي شرح المجتبي»: للشيخ وحيد الزمان اللَّكُهْنَوي.

٦ - «شروق أنوار المِنَن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النَّسائيَّة»: للشيخ محمد المختار الشنقيطي (ت١٤٠٥هـ).

٧ - «التعليقات السلفية على سنن النسائي»: للعلامة أبي الطيب محمد عطاء الله حنيف الفوجياني (ت١٤٠٩هـ)، جمع فيه مجموعة حواشى مفيدة وهي:

أ \_ «زهر الرُّبي» للسيوطي.

ب \_ «حاشية السندي» المذكورة.

ت \_ «الحواشي الجديدة» للشيخين: أبي عبد الرحمن محمد الفَنْجَابي الدهلوي (ت١٣١٥هـ)، والعلامة أبي يحيى محمد بن كفاية الله الشَّاهْجَهَانْفُوري (ت١٣٣٨هـ).

ث \_ «تعليقة» للعلامة الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليماني (ت١٣٢٧هـ).

وهذا الشرحُ «التعليقات السلفية» أحسنُ الشروح المتوفرة إلى الآن حسب علمي، والله تعالى أعلم.

٨ - «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»، أو «غاية الـمُنى في شرح المجتبى»: للشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي الولَّوي، طبع في دار آل بروم للنشر والتوزيع، (١٤٢٥هـ)، وهو في (٤٠) مجلدًا، ذكرَ في آخره أنه انتهى منه سنة (١٤٢١هـ).

وهناك شروحٌ أخرى ذكرَها بعضُ العلماء، ولم أقف عليها(١).

### ب ـ الشروح غير المطبوعة:

١ - «شرح سنن النسائي»: لأبي العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشيد (٤٣٦ - ٥٦٣هـ)، وقد وُصِفَ شرحُه بأنه حفيلٌ للغاية، ولا أعلم عنه شيئًا.

٢ - «الإمعان في شرح مصنَّف النسائيِّ أبي عبدِ الرحمن»: لأبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة (ت٥٦٧هـ)، قال عنه محمدُ بن محمد ابن عبد الملك المراكشي: «بلغ فيه الغاية من الاحتفال وحشد الأقوال، وما أرى أحدًا تقدَّمَه في شرح كتابٍ حديثيِّ إلى مثله توسُّعًا في فنون العلم، وإكثارًا من فوائده، وقد وقفتُ على أسفارٍ منه مدمجة (٢) بخطِّه..» (٣). ولا يُعرف عنه شيءٌ إلى الآن.

 $\Upsilon$  - «شرح سنن النسائي»: لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن ابن حمزة الحسيني الدمشقي (ت $^{(3)}$ .

٤ - «شرح سنن النسائي»: لمحمد بن أحمد بن أيوب الحمصي العصياتي الشافعي (ت٨٣٤هـ)<sup>(٥)</sup>.

٥ \_ «تيسير اليسرى شرح المجتبى من السنن الكبرى»: لعبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) يراجع: (جهود علماء أهل الحديث في نشر الحديث) \_ باللغة الأردية \_ للشيخ عبد الرشيد عراقي (ص/١٤٧ \_ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الكتاب، ولعله: «مدبَّجةً»، ومعناه: مزيَّنةً.

 <sup>(</sup>٣) (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) للمراكشي (٥/ ١/٩٢١)، وقد نقلَ المحقّقُ
 دالدكتور إحسان عباس ـ في الهامش عن إحدى نسخ الكتاب المخطوطة قولَ
 بعضهم: «وقد وقفتُ أنا على بعضِه بخطّه، وهو كما ذكرَ لا نظيرَ له في كثرة الإفادة».

<sup>(</sup>٤) انظر: (الدرر الكامنة) (٢١/٤)، (هدية العارفين) (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) (الضوء اللامع) (٦/ ٢٥٠)، (جامع الشروح والحواشي) (٢/ ٢٠٦٠).

ابن أحمد بن حسن البهكلي الضمدي (ت١٢٤٨هـ)، وهو مخطوط (١).

# ثانيًا: مؤلَّفات في رجال سنن النسائي:

ألَّف عددٌ من العلماء في رجال سنن النسائي، وكلُّها لم تصلنا، وهي:

١ - «تسمية شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي»: لأبي محمد عبد الله
 ابن محمد بن أسد الجهني الأندلسي<sup>(٢)</sup>، وقد تلقَّى السننَ عن تلامذة
 النسائى الأندلسيين.

٢ \_ «شيوخ النسائي»: لأبي على الحسين بن محمد الجَيَّاني (٤٢٧ \_ 87 \_  $^{(7)}$ .

 $^{\circ}$  \_ "رجال النسائي": لأبي محمد عبد العزيز بن محمد الدورقي (ت $^{(2)}$ .

٤ - «شيوخ النسائي»: لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون الأزدي (ت٦٣٦هـ)(٥).

٥ ـ «رباعیات سنن النسائي»: للقاسم بن علي الأنصاري، وهو مخطوط.

# ثالثًا؛ كتب أخرى حول سنن النسائي؛

١ \_ «أطراف سنن النسائي»: لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي،

<sup>(</sup>١) له نسخة في مكتبة جامع صنعاء، انظر: (الفهرس الشامل/حديث/٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: (فهرست ابن خير) (ص/٢٢١).

<sup>(</sup>٣) (مقدمة السَّنَن الأبين) لابن رُشيد السبتي.

<sup>(</sup>٤) (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/٢١٨)، (تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومِه) لمحمد بن عبد الله التليدي (ص/١٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: (برنامج الرعيني) (ص/٥٥)، (تذكرة الحفاظ) (١٤٠٠/٤).

المعروف بابن القيسراني، وبابن طاهر المقدسي (ت٥٠٧هـ)(١).

٢ - «مختصر سنن النسائي» أو: «تقريب النائي باختصار سنن النسائي»: للدكتور مصطفى ديب البغا، وهو مطبوع.

٣ - «بُغية الراغب المتمنّي في ختم النسائيّ رواية ابن السنّي»: للسخاوي (ت٩٠٢هـ)، وهو مطبوع. وهو أحسن وأجمع مؤلَّفِ في ترجمة النسائيّ وبيانِ منهجِه في سُنَنِه، واستخراج اللطائف الإسناديّة والمتنِيَّة التي يشتملُ عليها سننُ النسائيِّ كَاللَّهُ.

٤ ـ «القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر»: للسخاوي نفسِه، وهو مطبوع أيضًا.

٥ - "إسعادُ الرائي بأفرادِ وزوائد النسائيِّ على الكتب الخمسة»: إعداد: سيد كسروي حسن - في مجلدين -، جمعَ فيه زوائدَ النسائيِّ في الكبرى والصغرى على الكتب الخمسة، والزوائدُ هي التي تكون في المتن أو المَخرَج - وهو الصحابي - كما أنه ذكرَ الزوائدَ في الأسانيد، وهي التي يكون النسائيُّ قد تفرَّدَ بها عن الخمسة في أيِّ طبقةٍ من طبقات الإسناد. وقد بلغَ عددُ الزوائد والأفراد عنده: (٣٢٢٧) حديثًا.

٦ - «صحيح سنن النسائي»: للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني (ت١٤٢٠هـ).

٧ - «ضعيف سنن النسائي»: للشيخ نفسِه.

### رابعًا: الدراسات الحديثة حول سنن النسائي:

الدراسات الحديثة عن سنن النسائيِّ قليلةٌ جدًّا، والكتابُ ما زال

<sup>(</sup>١) (هدية العارفين) (٢/ ٨٢).

بحاجةٍ إلى دراساتٍ علميَّةٍ تكشفُ منهجَ النسائيِّ في كتابه، وتُظهِرُ الفوائدَ التي يشتملُ عليها الكتاب.

# والدراساتُ التي وقفتُ عليها أو علمتُ عنها هي:

١ - «الرجال الذين تكلم فيهم النسائي بجرح أو تعديل»: وهي رسالة علمية قدَّمَها الدكتور قاسم علي سعد إلى قسم السنة وعلومِها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض لنيل درجة الدكتوراه، وقد طبع في خمسة مجلدات.

٢ - «الأحاديث التي أعلَّها النسائيُّ بالاختلاف على الرواةِ في كتابه المجتبى جمعًا وتخريجًا ودراسةً»: للدكتور عمر إيمان أبي بكر، ولم تطبع إلى الآن.

٣ ـ «الإمام النسائيُّ وكتابه المجتبى»: للدكتور عمر المذكور، وهي دراسةٌ جادةٌ مفيدة، وقفت عليها في منتصف عملي، واستفدت منها كثيرًا.

٤ ـ «المستخرج من مصنَّفات النسائيِّ في الجرح والتعديل»: للشيخ أبي محمد فالح الشبلي.

٥ - «الرُّواة الذين ترجم لهم النسائيُّ في كتابه (الضعفاء والمتروكين)
 وأخرجَ لهم في سُنَنِه، جمع ودراسة»: للدكتور عواد الخلف، وقد طبَعَته
 جامعةُ الشارقة.

7 - «رباعيات الإمام النسائي في السنن الكبرى - جمعًا وتخريجًا ودراسة: من أول كتاب عشرة النساء إلى آخر كتاب الملائكة» للباحث أسامة رشاد وصفي الآغا، وهي غير مطبوعة، نال بها درجة الماجستير من جامعة الأزهر بغزة بفلسطين.

# وهناك دراساتٌ جيدةٌ حول النسائئ، ولكنها غير مفردة، منها:

ا \_ مقدمة «عمل اليوم والليلة» (١) للدكتور فاروق حمادة، وقد ضمَّن هذه المقدمة دراسة جادة علمية عن الإمام النسائي وكتابِه «السنن»، وهذه الدراسة مصدر كثير من الباحثين.

٢ - كلامُ الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حول الإمام النسائي وسُننِه في كتابه: «مناهج المحدِّثين» (٢).

٣ ـ مقدمة محقِّقي «السنن الكبرى» من طبعة دار التأصيل، حيث أفردوا مجلدًا لترجمة المؤلِّف والحديث عن الكتاب، وهي دراسة جيدة موسعة.

٤ ـ مقدمة تحقيق «السنن الكبرى» من طبعة مؤسسة الرسالة، وهي دراسة مختصرة.



<sup>(</sup>۱) (ص/۱۱ ـ ۸۹).

<sup>(</sup>۲) (ص/۲۳۰ ـ ۲۵۹).

# الفصل الثاني منهجُ الإمام النَّسائيِّ في سُنَنِه

وفيه ثلاثةُ مباحث:

المبحث الأول: منهجُ الإمام النسائيِّ في تراجم الأبواب.

المبحث الثاني: شرطُ الإمام النسائي في «سننه»، وبيان درجة

أحاديث سننِه.

المبحث الثالث: الصناعةُ الحديثيَّةُ في «سنن الإمام النسائي».



# منهجُ الإمام النَّسائيِّ في تراجم الأبواب

# أولًا: صياغته للأبواب(١):

لما كانت الأبوابُ هي المدخلَ الرئيسَ للأحاديث، والمحورَ الأساسيَّ لتوزيعها داخلَ الكتاب، وتأليفِ بعضها إلى بعض: تفنَّنَ الإمامُ النسائيُّ في وضعها، وشابَهَ في ذلك الإمامَ البخاريَّ إلى حدِّ كبير، ومن ذلك:

١ ـ يصدِّرُ البابَ أحيانًا بآيةٍ من كتاب الله الكريم، بل استفتح كتابَه في أولِ بابٍ منه بآية من كتاب الله تعالى، قال في أول كتاب الطهارة: «يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى، قال في أول كتاب الطهارة: «يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى المَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ (٢)» (٣).

وقد بلغت الآيات التي صدَّر بها بعضَ أبواب الكتاب عشرين آية من كتاب الله تعالى.

٢ ـ يتميَّزُ الإمامُ النسائيُّ في صياغةِ تراجم أبوابِه بوضوح العبارةِ في الدلالةِ على الحكم الفقهيِّ المستَنْبَطِ من الحديث، بحيث لا يتطلَّب من القارئ أيَّ جهدٍ لمعرفة المناسبةِ بين الحديث وبين الباب، وهذا هو

<sup>(</sup>۱) انظر: (بغیة الراغب) (ص/ ۲۰) وما بعدها، (الإمام النسائي وكتابه المجتَبى)  $(-\infty, -\infty)$ .

<sup>(</sup>٢) سورة (المائدة)، الآية (٦). (٣) (سنن النسائي) (١/٦).

الأكثرُ في الكتاب.

٣ ـ قد يأتي في الترجمةِ بعبارةٍ مجملةٍ إذا تعدّدت الأحاديثُ التي يذكرُها تحت تلك الترجمة؛ لتكون شاملةً لها ولو على سبيل الإجمال.

٤ ـ وقد يضعُ الترجمةَ على صيغة الاستفهام؛ إمَّا لأنَّ المسألة خِلافيَّة، وأنَّ الجميعَ ووكل استدل بالحديث على مذهبه، وإمَّا لأنَّ القصدَ من ذلك توجيهُ القارئِ للتركيز على المسألة المأخوذةِ من ذلك الحديث.

٥ - بل قد يَضعُ بابًا لشيءٍ، ثم بابًا آخرَ لضدِّه، كقوله في كتاب الافتتاح: «باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»، ثم قال: «باب ترك قراءة بسم الله الرحيم في فاتحة الكتاب»(١)، وذلك مراعاة منه للخلافِ في المسألة، وذِكْرًا لدليلِ كلِّ فريق.

ثانيًا: الاهتمامُ بالاستنباط، والتبويبُ لما يَستَنْبطُه من دون إسقاط، بحيث يُكَرِّرُ لذلك المتون، ويُصَوِّرُ كونَه المقصد الأعظم من الفنون<sup>(٢)</sup>:

مما تميَّزَ به الإمامُ النسائيُ كَاللهُ: أن جلَّ اهتمامِه يكون منصبًا على الاستنباط، وفي سبيل ذلك لا يتحاشى عن تكرار المتون، فيبوِّبُ عليها بمسائل عديدة تشتملُ عليها هذه الأحاديث.

وقد بلغ به الأمر في ذلك أنه وضع أبوابًا متعددةً لحديثٍ واحدٍ بغية استخراج أحكام متنوعة، وهو في الكتاب كثير، ومن ذلك أنه ترجم في كتاب الضحايا للعوراء، ثم للعرجاء، ثم للعجفاء، وذكر في كلِّ من هذه الأبواب الثلاثةِ حديثًا واحدًا، وهو حديثُ البراء بن عازب رضي الله الشهر الشهرة عديثًا واحدًا، وهو حديثُ البراء بن عازب الشهرة الله المناب الثلاثةِ حديثًا واحدًا، وهو حديثُ البراء بن عازب الشهرة الله المناب الشهرة المنابع المناب

<sup>(</sup>١) انظر: (سنن النسائي) (١٣٣/٢ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٧/ ٢١٤ \_ ١٢١٥ أحاديث: ٤٣٦٩ \_ ٤٣٧١).

ثم والَى بعد ذلك أربعة أبواب، ذكر في كلِّ منها حديثَ عليِّ بن أبي طالب ظالم أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَنا أن نَسْتَشْرِفَ العينَ... الحديث (١).

# ثالثًا: تدفيق الاستنباط؛

عُرِف الإمامُ النسائيُّ باستنباطاتِه الدقيقة، وهو في ذلك يُزاحِمُ إمامَ الصنعةِ أبا عبد الله البخاريُّ (٢)، ومن أمثلة استنباطاتِه الدقيقة:

انه بوَّبَ في كتاب الطلاق بقوله: «الطلاق بالإشارة المفهومة»، وأوردَ فيه حديثَ أنس في أنه: «كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ جَارٌ فَارِسِيُّ طَيِّبُ الممرَقَة، فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ طَيِّبُ الممرَقَة، فَأَوْمَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى عَائِشَة، أَيْ: وَهَذِه، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إِلَى عَائِشَة، أَيْ: وَهَذِه، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِه، أَنْ لَا \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \_ "(").

وبوَّبَ بقوله: «بَابِ الكَلَامِ إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ»، وذكرَ فيه حديثَ عمر وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا الإمْرِئِ مَا نَوَى...»(٤).

وبوَّبَ بقولِه: «بَابِ الإِبَانَةِ وَالإِفصَاحِ بِالْكَلِمَةِ المَلْفُوظِ بِهَا، إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا: لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُشْبِتْ حُكْمًا»، وذكر قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا: لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُشْبِتْ حُكْمًا»، وذكر فيه حديثَ أبي هريرة وَ الله عَنِي شَوْمُ في الله عَنِي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ، إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ» (٥٠).

إلى غير ذلك من الأبواب(٦).

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٧/ ٢١٦ \_ ٢١٧ – ٤٣٧٢ \_ ٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابن السنِّي) للسخاوي (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٦/ ١٥٨ ح/ ٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (١٥٨/٦ ـ ١٥٩ ح/ ٣٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) (سنن النسائي) (٦/١٥٩ ح/٣٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) لمزيدِ من الأمثلة انظر: (بُغية الراغب) للسخاوي (ص/ ٢٨ ـ ٢٩).



# شرطُ الإمام النسائيِّ في «سُنَنِه» وبيانُ درجاتِ أحاديثِ «سُنَنِه»

وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: بيان شرط الإمام النسائي في «سننِه» (١)

لم يُفصِح الإمامُ النسائيُّ يَظَلَمُهُ عن شرطه في كتابه، ولا عن منهجه الذي سلَكَه، شأنُه في ذلك شأنُ أكثر المحدِّثين من أصحاب الكتب الستةِ وغيرِهم، الذين لم يُوضِّحوا شروطَ كتبِهم، ولذا فمن الصعوبةِ بمكان القولُ بأنَّ شرطَ فلانٍ في كتابه هو كذا وكذا بالتحديد.

ومما يدلُّ على ذلك: أنك تجد الذين تحدثوا عن شروط الأئمة يختلفون فيما بينهم في تحديد شرط الإمام في كتابه، ممَّا جعلهم يختلفون حتى في تقديم بعض الكتب على بعضٍ من حيث القوَّة، بسبب اختلافِهم في تحديد شرطِه، وبيانِ منزلةِ كتابه.

لذا فمَن أراد الوقوف على حقيقةِ شرط إمام ما: لا يتسنَّى له ذلك على سبيل الجزم والقطع إلا إذا درسَ أحاديثَ كتَّابه حديثًا حديثًا، وسبرَ رجالَه، وكان أهلًا لأن يستنتجَ شرطَه من الدراسة.

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/ ٨٨ \_ ١٠١).

ومع أنني لم أقم بتلك الدراسة، فهي تحتاجُ إلى رسائل علميةٍ متخصّصة؛ إلّا أنني سأحاول \_ بعون الله تعالى \_ أن أكشف عن شرطِ الإمام النسائيِّ على وجه التقريب، مستعينًا في ذلك بما نُقِل عن النسائيِّ من الكلام خارجَ سننه، مما يمكن عَدُّه من شرطه في كتابه، ثم بكلامِ أهلِ العلم في شرطه، ومنزلةِ سُننِه، ثم ما يظهَرُ من واقع الكتابِ من النَّظرِ في رجالِه وأحاديثِه.

ويمكن أن يُلَخَّصَ الحديثُ عن شرطِه في الأمور الآتية:

## أولًا: احتياطُه لكتابه سندًا ومتنًا:

إنه مما لاشك فيه أن النسائي كَثَلَثُهُ احتاطَ لكتابه سندًا ومتنًا، فقد روى ابن طاهر بسنده إلى أحمد بن محبوب الرمليّ قال: سمعتُ أبا عبد الرحمن النسائيّ يقول: «لما عَزَمْتُ على جَمْع السُّنَنِ استَخَرْتُ الله تعالى في الرّوايةِ عن شيوخ كان في القلب منهم بعضُ الشيء، فوقعت الخيرةُ على تَرْكهم، فنزلتُ في جملةٍ من الحديثِ كنتُ أعلو فيها عنهم "(۱).

وقد شَهِدَ له الأئمةُ بذلك، وسجَّلوا له هذا الموقفَ الحازم، قال أبو طالب أحمدُ بن نصر الحافظ (ت٣٢٣هـ) \_ شيخُ الدارقطني \_: «مَن يَصبرُ على ما يَصبِرُ عليه أبو عبدِ الرحمن النسائيُّ؟! كان عنده حديثُ ابنِ لَهِيعة ترجمةً ، فما حدَّثَ بها، وكان لا يَرى أن يُحدِّثَ بحديث ابن لَهِيعة»(٢).

وقال الحافظُ ابنُ حجر معلِّقًا على كلامه: "وكان عنده عاليًا من قتيبةً

<sup>(</sup>١) (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسي (ص/١٠٤)، (بغية الراغب) (ص/٤١).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (m/00)، وانظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر (1/0/0).

عنه، ولم يحدِّث به لا في السنن ولا في غيرها»<sup>(١)</sup>.

وهذه الأقوالُ تدلُّ على أنَّ من شرط النسائيِّ كَلَللهِ تركَ الرواية عن الضعفاءِ، أمثالِ ابنِ لَهِيعة ومَن دونه في الضعف في رأيه، وما وقع من روايتِه في كتابِه عن بعض الضعفاء فلسببِ من الأسباب، وهو يبيِّنُ ذلك.

### ثانيًا: أقوال العلماءِ في شرط النسائيّ في «سُنَنِه»:

الناسُ في شرط الإمامِ النسائيِّ في «سننه» طرفان ووسط:

### الطرفُ الأول:

مَن عَدَّ سننَه هذه من الصِّحَاح، أو أطلق عليها اسمَ الصحة، ومنهم:

ابنُ الأثير، فقد قال: «سأل بعضُ الأمراء أبا عبدِ الرحمن عن كتابه «السنن»: أكلُّه صحيح؟ فقال: لا، قال: فاكتُبُ لنا الصحيحَ منه مجرَّدًا»، ثم قال ابنُ الأثير: فصنعَ «المجتبى»، فهو المجتبى من السُّنن، تركَ كلَّ حديثٍ أوردَه في السنن مما تُكلِّمَ في إسناده بالتعليل»(٢).

وقال ابنُ منده: «الذين أخرجوا الصَّحيح، وميَّزوا الثابتَ من المعلول، والخطأ من الصواب، أربعة: البخاريُّ ومسلم، وبعدهما أبو داود والنسائي»(٣).

وقال أبو بكر البرقانيُّ: ذكرتُ للدارقطنيُّ أبا عبيد بن حربويه، فذكرَ من جلالته وفضله، وقال: حدَّثَ عنه أبو عبد الرحمن النسائيُّ في الصحيح، ولعله ماتَ قبله بعشرين سنة، ثم قال ابنُ طاهر: «فالدارقطنيُّ سمَّى كتابَه السننَ صحيحًا مع فضله وتحقيقه في هذا الشأن»(٤).

<sup>(</sup>۱) (النكت على كتاب ابن الصلاح) (۱/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) (مقدمة جامع الأصول) (١١٦/١)، وذكرَه السخاويُّ أيضًا في (بغية الراغب) (ص/٤٠).

<sup>(</sup>٣) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/٤٢)، (التقييد) لابن نقطة (١٥١/١٥١ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) (التقييد) لابن نقطة (١/ ١٥٢).

وهذا قد نُقِلَ عن الإمام النَّسائيِّ نفسِه، قال الحافظُ ابنُ حجر: "وقال محمدُ بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائيِّ ما معناه: قال النسائيُّ: كتابُ السُّنَن كلُّه صحيح، وبعضُه معلولٌ، إلّا أنه لم يُبَيِّن علَّتَه (١٠)، والمنتخبُ منه المسمَّى بالمجتبى صحيحٌ كلُّه»(٢).

ويظهَرُ لي أنَّ كلامَ النسائيِّ ينتهي عند قوله: «وبعضُه معلول»، وأنَّ ما بعده من كلام ابن الأحمر، قاله تعليقًا على ما نقلَه من كلام النسائيِّ.

وقد أطلق على سننِ النسائيِّ «المجتبى» اسمَ الصحيح غيرُ واحد من الحفاظ منهم: ابنُ منده، وابنُ السّكن، وأبو علي النّيسابوريّ، والدّارقطنيّ، وابن عديّ، وأبو يعلى الخليلي، والخطيبُ البغداديّ، وعبدُ الغني بن سعيد، والذهبي<sup>(٣)</sup>، وقد سبقَ الحديثُ في توجيه كلامِهم<sup>(٤)</sup>.

### الطرف الآخر:

مَن ذهبَ إلى أنَّ النَّسائيَّ يخرج لكلِّ مَن لم يُجمَع على تركه:

قال ابنُ منده: سمعتُ محمد بنَ سعد الباوَرْدِيَّ بمصر يقول: «كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائيِّ أن يخرج عن كلِّ مَن لم يُجمَع على تركه»(٥).

<sup>(</sup>١) أي: في «السنن الكبرى»، وذلك بقرينة ما بعده، وهذا الكلام فيه نظرٌ قوي، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر (١/ ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص/٤٠)، (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (١/٤٨١)، (القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر) (ص/٥٠ ـ
 ٥٥)، (بغية الراغب) (ص/٣٧ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق عند الحديث عن اسم سنن النسائي، في بداية الباب الثاني، المبحث الأول من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٥) (شروط الأثمة) لابن منده (ص/٧٣)، (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/٤٠).

وقال ابن منده: "إنَّ شرطَ أبي داود والنسائيِّ إخراجُ أحاديثِ قوم لم يُجمَع على تركهم إذا صحَّ الحديثُ باتِّصال الإسناد، من غير قطعٍ ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح»(١).

وقال العراقيُّ \_ معلِّقًا على قوله \_: «وهو مذهب متسع» (٢).

وقال السخاوي: «وهو مذهبٌ متسع إن حُمِلَ على ظاهره؛ لاقتضائه التخريج لجُلِّ الضعفاء...»(٣).

وقال ابنُ رجب \_ بعد أن تحدَّثَ عن الضرب الثاني الذين أخرج لهم مسلمٌ في صحيحه، ثم نقلَ قولَ الإمامِ مسلم \_ قال: «الثاني: مَن دُوْنَهم في الحفظ والإتقان، ويشملُهم اسمُ الستر والصدق وتعاطي العلم؛ كعطاء بن السائب.. وعلى هذا المنوال نسجَ أبو داود والنسائيُّ والترمذي، مع أنه [أي: الترمذي] خرَّج لبعض مَن هو دون هؤلاء، وبيَّنَ ذلك ولم يسكت»(٤).

هكذا يبدو للقارئ - لأوَّل وَهْلةٍ - التباينُ في الموقفين حول شرط النسائي في كتابه، وفيما يلي مناقشةُ القولين للتوصُّلِ إلى النتيجة المتوخَّاة.

### مناقشة اصحاب القول الأول:

أولًا: سبقَ أن بينتُ أن ما حكاه ابنُ الأثير من قصة الأمير مع النسائي، من أنه طلبَ أن يجرِّد الصحيح: غير صحيحة، ولم أجدها

<sup>(</sup>۱) (شروط الأئمة) لابن منده (ص/۷۳)، وانظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسي (ص/۸۹).

<sup>(</sup>٢) (ألفية العراقي) ـ مع شرحها للسخاوي ـ (٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) (بغية الراغب) (ص/٥٤).

<sup>(</sup>٤) (شرح علل الترمذي) لابن رجب (١/٣٩٨).

مسنَدةً في شيء من الكتب، على أنها لو كان إسنادُها صحيحًا: لكانت باطلة؛ لمخالفتها مع واقع الكتاب؛ إذ كيف يُقال: إنه تركَ كلَّ حديثٍ تُكلم في إسناده بالتعليل.. مع أنَّ الكتاب مليءٌ بالأحاديث المعلَّة التي أعلَّها النسائيُّ بنفسه، وحكمَ على كثيرٍ من الوجوه بالخطأِ والنكارة، وفيه أيضًا أحاديثُ ضعَفها النسائيُّ لضَعف رواتها.

والغريب في الأمر: أنه كيف يخفى هذا على ابن الأثير، وقد أدخل «المجتبى» ضمنَ الكتب الستة في كتابه «جامع الأصول»، وقد وقف بنفسه من خلال ذلك على الأحاديث المعلَّةِ بالاختلاف على أسانيدها، ثم يذهب إلى الاحتجاج بهذه القصة لبيان مكانةِ «المجتبى»، وكان الأولى له أن يضعها في ميزان النقد.

يقول الشيخُ عبدُ الصمد شرفُ الدين معلِّقًا على تلك الحكاية: «هكذا ذكر ابنُ ألأثير هذه الواقعة المزعومة بين أميرٍ مجهول، وبين إمامٍ من حُقًاظ الحديثِ وحامليه في عصرِه، بدون أيِّ إسنادٍ في إثباتها...»(١).

ثانيًا: أمَّا ما نقله الحافظُ ابنُ حجر عن ابن الأحمر أنه نقلَ عن النسائيِّ قولَه: «كتابُ السُّنَن كلُّه صحيح، وبعضُه معلول...»:

فهناك قرائنُ قويةٌ تشيرُ إلى عدم ثبوتِ هذه الروايةِ عن الإمام النّسائيّ، وكذلك عن ابن الأحمر، قال الدكتور عمر إيمان أبو بكر \_ وهو في معرض نقد هذه الرواية \_: "وأنا أشكُّ كثيرًا في صحّة هذا القول؛ وذلك لما فيه من التناقض الواضح؛ فقوله: "كلَّه صحيح» يُنافي قولَه: "وبعضُه معلول»؛ إذ إنَّ العلة تُنافي الصحة، وأغربُ من هذا كلّه قولُه في «السنن «الكبرى»: "..إلَّا أنه لم يبيِّن علَّته»، وهذا لا يقولُه أحدٌ نظرَ في "السنن الكبرى» مجرَّد نظرة، فضلًا عمَّن كان من أحدِ رواتها المختصِّين بها.

<sup>(</sup>١) (مقدمة تحقيقه للسنن الكبرى) (١٩/١).

والكلُّ يَعلم أنَّ النسائيَّ شغلُه الشاغلُ في الكتابين جميعًا: بيانُ عِلَلِ الأحاديث... ويقال في ردِّه ما قيل في ردِّ حكايةِ ابنِ الأثير، وأنا أشكُّ في ثبوت ذلك عنه؛ لأنَّ ابنَ حجر ذكرَها مطلقةً عن الإسناد، ولو صحَّ ذلك منه: لما قُبِلَ منه؛ لمناقضته لواقع الكتاب، وللأدلة السابقة»(١).

ويُقال أيضًا: إنَّ ابنَ الأحمر \_ إن ثبتَ ذلك عنه \_ إنما قال ذلك على التَّخْمين؛ لأنه مِن المعلوم أنه لم يَسمع «المجتبى» من النسائي، وقد سبق أنه تفرَّدَ بروايةِ «المجتبى» عنه ابنُ السني، حتى قيل: إنه هو المختصِرُ، كما سبق، ولعلَّ ابنَ الأحمر حين بلغه أنَّ النسائيَّ انتخبَ «المجتبى» من «الكبرى»: ظنَّ أنه أفرده للأحاديث الصحيحة، هذا على فرض كون «المجتبى» منتَخبًا من «الكبرى»، وليس روايةً من روايات «الكبرى»، كما يذهبُ إليه بعضُهم، وقد سبقَ تفصيلُه في موضعِه.

ثالثًا: وأمًّا مَن أطلقَ على كتابه «المجتبى» اسمَ الصحة: فقد ردًّ عليهم غيرُ واحدٍ من أهل العلم ممَّن له اختصاصٌ بالسنن، وعلى رأسهم ابنُ الصلاح، حيث قال معقّبًا على قول السّلَفي: «اتفقَ على صحتها علماءُ الشرق والغرب...»، قال ابنُ الصلاح: «هذا منه تساهلٌ؛ لأنَّ فيها [أي: السنن الأربعة] ما صرَّحوا بكونه ضعيفًا أو منكرًا أو نحوَ ذلك من أوصاف الضعيف»(٢).

وقال النووي: «وأمَّا تقسيمُ أحاديثِ «المصابيح» إلى حِسانِ وصِحاح، مريدًا بالحسان ما في السُّنن: فليس بصواب؛ لأن في السننِ الصحيح، والحسنَ، والضعيف، والمنكر»(٣).

<sup>(</sup>١) (الإمام النسائي وكتابه المجتَبى) (ص/ ٩٤ \_ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) (علوم الحديث) (ص/٤٧).

<sup>(</sup>٣) (التقريب) (١/ ١٦٥).

فإذا كان النوويُّ يُنكِرُ على البغويِّ تسميةَ أحاديثِ السنن كلِّها بالحسان: فمن باب أولى أنه يُنكِر على من أطلقَ عليها اسمَ الصحة.

وقال ابنُ كثير في الردِّ على من أطلق على «المجتبى» اسمَ الصحة: «فيه نظر؛ فإنَّ فيه رجالًا مجهولين، إما عينًا أو حالًا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديثُ ضعيفةٌ ومعلَّلة ومنكرة»(١).

وقال العراقيُّ في الألفية (٢):

ومَن عليها أطلقَ الصحيحًا فقد أتى تساهُ لل صريحا

وقد اعتذر الحافظُ ابنُ حجر لهؤلاء بأنَّ المقصود بإطلاقهم عليها اسمَ الصحة: إنما هو بحكم الأغلب؛ إذ إنَّ الصحيحَ والحسنَ في السنن الأربعةِ هما الأصلُ فيها، والضعيفُ فيها بالنسبة إليهما قليل، فحكموا على جميع أحاديثها بالصحةِ باعتبار الأغلبية (٣).

### مناقشة اصحاب القول الثاني:

لا شك أنّ القولَ بأنَّ النسائي أخرجَ لكلِّ مَن لم يُجمَع على تركه: مذهب متسعٌ إن حُمِلَ على ظاهره؛ لأنه يَقتضي أنه أخرج لجلِّ الضعفاء، وهذا الظاهر غيرُ مرادٍ في كلامهم لأمور، منها:

١ - كونه لا ينطبق على واقع سنن النسائي، حيث إن النسائي ترك إخراج حديثِ قومٍ ممن تُكلِم فيهم، حتى ولو كان ذلك يكلِفُه النزول، كما تقدم.

ولهذا قال الحافظُ ابنُ حجر في توجيه كلامهم ليكون مطابقًا لواقع

 <sup>(</sup>۱) (اختصار علوم الحديث) له (ص/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (ألفية العراقي) ـ مع شرحها للسخاوي ـ (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح) (١/ ٤٨٩).

السنن: «وما حكاه ابنُ الصلاح عن الباوَرْدِيِّ وكذا ابن منده أنَّ النسائيَّ يخرجُ أحاديثَ مَن لم يُجمَع على تركه: فإنما أرادَ بذلك إجماعًا خاصًّا، وذلك أنَّ كلَّ طبقةٍ من نُقَادِ الرجال لا تخلو من مُتَشَدِّدٍ ومتوسط:

فمن الأُولى: شعبةُ، وسفيانُ الثوري، وشعبةُ أشدُّ منه.

ومن الثانية: يحيى القطان، وعبدُ الرحمن بن مهدي، ويحيى أشدُّ منه.

ومن الثالثة: يحيى بنُ معين، وأحمد، ويحيى أشدُّ من أحمد.

ومن الرابعة: أبو حاتم، والبخاري، وأبو حاتم أشدُّ من البخاري.

وقال النسائيُّ: لا يُتركُ الرجلُ عندي حتى يَجتمع الجميعُ على تركه.

فأمَّا إذا وثَّقه ابنُ مهدي، وضعَّفه يحيى القطان ـ مثلًا ـ: فإنه لا يترك؛ لما عُرِف من تشديد يحيى، ومَن مثله في النقد!

وإذا تقرَّر ذلك: ظهرَ أنَّ الذي يَتبادر إلى الذهن مِن أنَّ مذهبَ النسائيِّ في الرجال مذهبٌ متَّسع: ليس كذلك، فكم مِن رجلٍ أخرجَ له أبو داود والترمذيُّ تجنَّبَ النسائيُّ إخراجَ حديثه... بل تجنَّبَ النسائيُّ إخراجَ حديثه... بل تجنَّبُ النسائيُّ إخراجَ حديثِ حديثِ جماعةٍ من رجال الصَّحيحين»(۱).

وما قالَه الحافظُ ابنُ حجر في توجيه كلامهم هو المتعين، فالإجماعُ المراد هنا هو إجماعٌ خاص، وقد أيَّدَه السخاويُّ، واستشهَدَ على قوةِ هذا التوجيهِ بأنّ النسائيُّ أخرجَ لعبد الله بن خُشَيم \_ عبدِ الله بن عثمان \_ في سننه، ثم قال: «ابنُ خثيم ليس بالقويِّ في الحديث، وإنَّما أخرجتُ هذا لئلًا يُجعلَ «ابنُ جريج عن أبي الزبير»، وما كتبناه إلّا عن إسحاق بن إبراهيم.

ويحيى القطان لم يَترك حديثَ ابنِ خثيم، ولا عبدُ الرحمن [وهو ابنُ

<sup>(</sup>١) (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر (١/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣).

مهدي]، إلَّا أنَّ عليَّ بن المدينيَّ قال: ابنُ خُثَيْم منكر الحديث، وكأنَّ عليَّ بنَ المديني خُلِقَ للحديث<sup>(١)</sup>.

 $Y = 10^{10}$  النَّسائيَّ يُعَدُّ من المتشدِّدين في التوثيق، نصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم، حتى إنك تجدُ كثيرًا في تراجم الرواة قولَهم في الراوي: «روى عنه النسائيُّ»، إشارةً منهم إلى تقويتِه برواية النسائيُّ – المتشدِّدِ – عنه، قال الخطيب: «أبو الوليد (Y) ليس حالُه عندنا ما ذكره الباغَنديُّ عن السكري، بل كان من أهل الصدق، حدَّثَ عنه النسائيُّ، وحسبُكَ به» (Y).

وسبقَ قولُ الزنجانيِّ: «إنَّ لأبي عبدِ الرحمن شرطًا في الرجال أشدَّ من شرط البخاري ومسلم»(٤).

فمن غير المعقولِ أن يكون في شرط النسائي \_ وهو ذلك المتشدّد \_ ذلك المتَسَدّ المدّكور.

٣ ـ تبيَّنَ من سَبْرِ رجال السنن الأربعةِ ـ من خلال «التقريب» ـ أنَّ النسائيَّ أقلُهم روايةً عن الضعيف، كما سبق تفصيلُه عند الحديثِ عن منزلة سنن النسائي.

وبما تقدم يتبيّنُ أنه ليس المراد بقولهم: «أنَّ النسائيَّ يُخَرِّجُ لكلِّ مَن لم يجمع على تركه»: ما يتبادر إلى الذهن من أنه يخرج لجلِّ الضعفاء، بل المراد: أنه يخرجُ لكلِّ مَن لم يُجمَع على تركه من قِبَل المتشدِّدين والمعتدلين، فإذا جرَّحه المتشدِّدُ ووثَقه المعتدِل: فإنه يخرج له؛ لأنه لم

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٥/ ٢٤٨ ح/ ٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) وهو أحمد بن عبد الرحمن البسري.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ بغداد) (٢٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر (ص/١٠٤)، (بغية الراغب) (ص/٤١ ـ ٤٢).

يُجمَع على تركه.

وأما الفريق الثالث: فهم أهلُ الوسط، وهم يَرون أنَّ أحاديث سنن النسائيِّ غالبُها صحاحٌ أو حسان، وفيها أحاديثُ ضعيفةٌ أو منكرة أو معلَّة، ولكنها بالنسبة للأحاديث المقبولة من الصحاح والحسان قليلةٌ حدًّا.

وهذا هو الراجح، وأقوال الفريقين السابقين تؤولُ إلى هذا القول، حيث إنَّ في توجيه الحافظِ ابنِ حجر لِكِلَا القولين في شرط النسائيِّ تضييقًا للخلاف، وتقريبًا لوجهاتِ النظر، فمَن أطلقَ على سُنَنِه الصحَّة: فإنما أراد بذلك الغالبَ فيه، مع عدم الإنكارِ لوجودِ أحاديثَ ضعيفةٍ فيه، ومن قال: إنه يخرجُ لكلِّ مَن لم يُجمَع على تركه، أراد بذلك إجماعًا خاصًّا على ما سبق بيانه، وليس المراد أنه متساهلٌ إلى درجة أنه يخرجُ لمعظم الضعفاء.

ثم ليُعلم: أنَّ غالبَ ما وقعَ في سنن النسائيِّ من الأحاديث المنكرةِ والشاذةِ والمعلَّةِ وغير ذلك: معظمُه من أحاديث الثقات، أخرجَها النسائيُّ لبيان عِلَلِها، وذلك أنه حين أخرجَ الوجوة المحفوظةَ والراجحة: أخرجَ بجانبها الوجوة الأخرى المعلَّة، ثم بيَّن عِلَلَها، وتفنَّن في إبراز ذلك، خدمةً للوجه المحفوظ، وهذه ميزةٌ يَمتازُ بها كتابُه عن بقية الكتب الستة، وقَلَّ أن يُخرجَ النسائيُّ للضعيفِ اعتمادًا عليه (١).

والخلاصة: أنَّ النسائيَّ وإن لم يُصَرِّح بشرطِه في كتابه: إلَّا أنْ سَبْرَ منهجِه في الكتاب، وجمعَ كلامِه المتعلِّقِ ببعض الأحاديث المعلَّة التي أخرجَها في سننه، والتعرُّف على منهجه في الجرح والتعديل... كلُّ هذا يوضِّحُ أنه لا يُخرجُ للضعيف اعتمادًا عليه، ولا يَعتمدُ على الضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتَبي) (ص/١٠١).

# المطلب الثاني: درجةُ أحاديثِ «سُنَن الإمام النّسائي»

ما سبقَ في المطلب الأوَّلِ مدخلٌ لا بدَّ منه للوقوفِ على درجة أحاديث سنن النسائي، وقد تكفَّلَ الحافظُ أبو الفضل ابنُ طاهر المقدسي (ت٥٠٧هـ) ببيان ذلك فقال:

«وأمَّا أبو داود فمَن بعده: فإنَّ كتبَهم تنقسمُ على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: صحيح؛ وهو الجنسُ المخرَّجُ في هذين الكتابين للبخاريِّ ومسلم؛ فإنَّ أكثرَ ما في هذه الكتب مخرَّجٌ في هذين الكتابين، والكلامُ عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.

والقسم الثاني: صحيحٌ على شرطهم، حكى أبو عبد الله بن منده أنَّ شرطَ أبي داود والنسائي إخراجُ أحاديث أقوامٍ لم يُجمَع على تركهم، إذا صحَّ الحديثُ باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسمُ من الصحيح..(١).

والقسم الثالث: أحاديثُ أخرجوها للضِّدِّيَّةِ في الباب المتقدم، وأوردوها لا قطعًا منهم بصحتها، وربما أبانَ المخرِّج لها عن علَّتِها بما يَفهمُه أهلُ المعرفة»(٢).

### والخلاصة:

أنّ «سننَ النَّسائيّ» يشتملُ على ثلاثة أقسامٍ من الأحاديث:

القسم الأول: ما أخرجَه الشيخان أو أحدُهما.

القسم الثاني: ما كان صحيحًا على شرط النسائي، وقد ذكرتُ في

<sup>(</sup>١) سبق في المطلب السابق أنّ المراد بالإجماع هنا إجماعٌ خاص، وهو إجماعُ المتشدُّدِين والمعتدِلين في كل طبقة، فإذا أجمع أصحابُ الطبقة الواحدةِ على تركِ رجلِ تركاه، وإن اختلفوا فيه: خرَّجَا حديثه.

<sup>(</sup>٢) (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر (ص/ ٨٨ ـ ٩١).

المطلب الأول \_ من هذا المبحث \_ أنه ليس من المتساهِلين، فشرطُه ليس فيه ذلك المتَّسَعُ الذي يُفهَمُ من كلام ابن منده.

القسم الثالث: أحاديث ضعيفة، أوردَها لأسبابٍ فنيَّةٍ عديدة، منها: بيانُ العللِ وتوضيحُها، وبيانُ ضعفِ موقف المخالِف الذي يستدلُّ بهذا الحديث الضعيف، وأنه ليس لديه للاستدلال إلّا هذا الحديث، وهو ضعيف، أو لغيرِه من الأسباب(۱).

والقسمُ الثالثُ كان ولم يزل مجالَ بحث المتَخَصِّصين في سنن النسائيِّ وسنن أبي داود، فعلى الرُّغم مما يؤخَذ من سَبْرِ منهجِهما ومن أقوالهما المختلفةِ أنهما يتحاشيان إيرادَ الضعيفِ في كتابيهما، على الرّغم من ذلك كله: لِماذا أوردَا الضعيفَ في كتابيهما؟

وقد سبقَ جزءٌ من الجوابِ \_ فيما يتعلقُ بالنسائي \_ عند الحديثِ عن القسم الثالث، على أنّ الحافظُ أبا الفضل ابنَ طاهر قد أثارَ هذا التساؤلَ بعد إيرادِه للأقسام الثلاثةِ الماضيةِ فقال:

فإن قيل: لِـمَ أودعوها كتبَهم، ولم تصحَّ عندهم؟

فالجوابُ من ثلاثة أوجه:

أحدها: روايةُ قومِ لها واحتجاجُهم بها، فأوردوها وبيَّنوا سقمَها لتزولَ الشبهة.

وخلاصةُ هذا الوجه: أنهم أرادوا الردَّ على مَن استدلَّ بهذا الحديثِ مع ضعفِه.

والوجه الثاني: أنهم لم يَشترطوا ما اشترطَه البخاريُّ ومسلمٌ من

<sup>(</sup>١) من الأسباب التي ذكرَها النسائيُّ في (سُنَنِه): أنه يُخرج عن الضعيفِ لِما عنده من زيادةٍ في لفظ الحديث، ويبيِّنُ ذلك. (بغية الراغب) (ص/٤٢).

الصحة، فكانَ فيه مسَوِّغٌ لذكر بعض الأحاديث الضعيفةِ لسببٍ من الأسباب.

والثالث: أن يُقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يُورِدون أدلَّة الخصم في كتبهم، مع علمهم أنَّ ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا \_ يعني أبا داود والنسائي \_ كفعل الفقهاء، والله أعلم (١).



<sup>(</sup>١) انظر: (شروط الأئمة الستة) (ص/ ٩١ ـ ٩٢) ـ بتصرف ـ.



## الصناعةُ الحديثيّةُ في «سنن الإمام النسائي»

وفيه خمسةُ مطالب:

#### المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد

ازدانَ «سننُ الإمام النسائيِّ» بالتفنُّنِ في الصناعة الحديثية، سواء كانت متعلقةً بالإسناد، أم المتن، ومما انتهَجَه الإمامُ النسائيُّ فيما يتعلقُ بالإسنادِ ما يلي:

١ \_ يبدأ بالعالي، ثم يُردِفُ بالنازلِ، وهو منهجُ أكثر المتقدِّمين.

٢ ـ وأحيانًا يبدأ بالنازل، ثم يُردِفُ بالعالى(١).

٣ \_ ومما زاحم فيه الإمام البخاريّ: التقلّل من الإتيان بـ «ح» للفصل بين السَّنَدَين؛ فهي عنده قليلة جدًّا؛ وذلك لأنه يسوقُ إسنادَ كلِّ متن حتى ولو كثرت الأسانيدُ للحديثِ الواحد، فلا يَمَلُّ أن يسوقَ كلَّ إسنادٍ على حِدَة، فقلَّ أن يستعملَ التحويلَة.

٤ \_ وافقَ الإمامَ البخاريُّ في جواز الروايةِ بالمعنى، ومن أمثلتِه: روايتُه من طريق ابن عُليَّة، عن أيوبَ، وابن عون، وسَلَمة بن علقمة، وهشام بن حسّان \_ دخلَ حديثُ بعضِهم في بعض \_ كلّهم عن ابن سيرين بلا واسطة، سوى سلمة فقط، فإنه قال: نُبِّئتُ عن أبي العجفاء (٢).

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب) للسخاوي (ص/ ٣٤). (٢) (سنن النسائي) (٦/١١٧ح/٣٣٤٩).

٥ ـ العناية بتمييزِ صِينغ التحديث للرواة، فيميّزُ صيغة التحديث لكلِّ واحدٍ إذا روى عن أكثر من واحد.

ومما يُذكر هنا مما يدلُّ على تحرِّيه الدقة في استعمال صِيَغ التحديث، ومما يدلُّ على أمانتِه أيضًا: أنه كان بينه وبينَ الحارث بن مسكين (۱) جفوة، قيل: كان سببُها أنَّ النسائيَّ دخلَ عليه بِزِيِّ العساكر، فخاف منه الحارثُ أن يكون عَينًا للسلطان، فمنعَه من حضورِ مجلسِه، فكان النسائيُّ يَحضُرُ مجلِسَه مختَفيًا من وراء الباب (۲)، فإذا أراد أن يروي عنه لم يكن يقول: «أخبرنا»، أو «حدثنا» مع أنه له ذلك؛ لأنه كان يسمعَ صوتَه، لكن من باب الأمانةِ والدقة كان يقول: «قرئ على الحارث ابن مسكين وأنا أسمع»، هكذا في جميع الكتاب، مع كثرة ما رَوَى عنه أب رحمَ الله الجميع.

٦ ـ يكني عن الضعيفِ إذا قرنَه في الرواية بثقة (٤):

وهو في ذلك يوافقُ صنيعَ الشيخين، وخاصةً صنيع الإمامِ مسلم، كقولِه: «أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حَيْوَةُ \_ وذكرَ آخرَ \_ قالا: حدثنا جعفرُ بنُ ربيعة...»(٥).

وقولِه: «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ يَزِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ـ وَذَكَرَ آخَرَ ـ أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بنُ شَرِيكٍ...»(٦).

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف، مولى بني أمية، أبو عمرو المصري، قاضيها، «ثقة فقيه» (ت٢٥٠هـ). (التقريب) (ص/١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر القصة في: (التقييد) (۱/١٥٤)، (سير أعلام النبلاء) (۱۳۰/۱٤)، (بغية الراغب) (ص/٧٧ ـ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) روى عنه النسائقُ (١٤٤) حديثًا.

<sup>(</sup>٤) (بُغية الراغب المتَمَنّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابنِ السنّي) للسخاوي (ص/٣٣ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) (سنن النسائي) (٢/ ١٦٩ ح/ ٩٨٨).

<sup>(</sup>٦) (سنن النسائي) (٦/ ٦٩ ح/ ٣٢٣٢).

وذكرَ السخاويُّ أنَّ المبهمَ في المثال الثاني هو ابنُ لَهِيعة، كما صرَّحت به روايةٌ لأحمدَ في مسندِه (١).

وهنا تَرِدُ ثلاثةُ أسئلةٍ مرتَّبٌ بعضُها على بعض، وهي:

الأول: ما الفائدةُ في الإشارةِ إلى الضعيف بالتَّكْنية، ولماذا لم يُسَمِّه؟ والجواب: أنَّ فائدة ذلك هو الإشعارُ بضَعف المبهَم، وأنه ليس من شرطه.

الثاني: إذا كان المشار إليه ضعيفًا، وليس من شرطِه؛ فما الفائدةُ في الإشارة إليه أصلًا إذا لم يكن ممَّن يصلُحُ أن يُصَرَّح باسمِه؟

والجواب: أنَّ فائدةَ ذلك هي بيان كثرة الطرق؛ ليرجح الحديثُ بها عند المعارضة.

الثالث: ما الفائدة في الإشارة إلى هذا الضعيفِ مع عدمِ الإشارةِ إلى لفظه؟

يجيبُ الإمامُ السخاويُّ على ذلك بأنّ الظاهرَ من حال الإمام النسائيِّ في التثبُّت أنه قد عرفَ أنّ لفظَهما أو معناهما سواء، وأنه ليس هناك فروقٌ جوهريةٌ بين اللفظين تحتاج إلى ذكرِها وتمييزِها (٢).

على أنه أحيانًا يوجَدُ هذا مع كون المكنيِّ عنه ليس ضعيفًا، ولكن يحتملُ أن يكون هذا من صنيع مَن فوقَه (٣).

٧ - من اللَّافتِ للنظر أنَّ النسائيَّ كَثَلَهُ أكثرَ من استعمال صيغة «أخبرنا» في الرواية عن شيوخه، دون غيرها من الصّيغ، حتى قال ابنُ خير الإشبيلي نقلًا عن بعض شيوخه: «لم يَقل النسائيُّ قطُّ في أول

 <sup>(</sup>۱) (بغیة الراغب) (ص/۳۳).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص/٣٣).

إسناده: حدثنا الله (١).

وليس الأمرُ على إطلاقه، بل في الكتاب مواضعُ قليلةٌ استعملَ النسائيُّ في الروايةِ عن شيوخه صيغةَ «حدثنا» دون «أخبرنا»، ومن ذلك قوله (٢٠): «حدثنا إسحاق»، إضافةً إلى أمثلةِ أخرى (٣).

ولذا كان السخاويُّ أكثرَ دقةً منه حيث قال: «فإنَّ أكثر ما رَوَى في سننه عن شيوخه بصيغة أخبرنا، وروايتُه فيها بحدَّثنا قليلة، بل ربما يروي عن شيخه الواحد، كقتيبة وإسحاق وهَنَّاد بالصيغتين، ومعلومٌ أنَّ أخذَه عن شيخه غير منحصِرٍ في أحد التحمُّلين، بل هو دائر بين التحديث والعرض» (3).

٨ ـ يُنبِّه على ما لعلَّه يقعُ لشيوخِه من الاختلاف، كروايتِه عن قتيبةً،
 عن الليثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ
 مَالِكِ: حديثًا، ثم قال: «أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا» أَي: أنه نقصَ عن تحديثِه الأولِ رجلًا.

والأمثلةُ في هذا كثيرة.

٩ ـ تنبيهُه على لطائفَ ونُكَاتِ إسناديَّةِ متنوَّعة:

وهي كثيرةٌ أذكرُ هنا بعضَها، وهي:

\* تعيينُ المهمَل: كقولِه فيما رواه عن بكر: «وهو ابنُ مضر»(٦)،

<sup>(</sup>١) (فهرست ابن خير) (ص/١١٢).

<sup>(</sup>٢) في (المجتبي) (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر (السنن): (١/ ٢٠٣، ٢/ ٢٧١، ٦/ ١٤٨، ٧/ ٢٧٩، ٣٠٩، ٨/ ١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) (بُغية الراغب المتَمَنّي في ختم النسائيّ روايةِ ابنِ السنّي) للسخاوي (ص/٤٠).

<sup>(</sup>٥) (سنن النسائي) (١/٩١١ح/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) (سنن النسائي) (٧/ ٢٠٥ ح/ ٤٣٤٤).

وفيما رواه عن عبيد الله: «هو ابنُ القبطيَّة»(١).

\* تسميةُ المبهَمِ في أصل السند: كإيرادِه حديثَ محمد بن عبد الرحمن، عن رجلٍ، عن جابرٍ والله مرفوعًا: «ليس من البِرِّ الصِّيامُ في السفر»، ثم ساقَه من طريق محمدٍ أيضًا فقال: عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر (۲).

\* تسميةُ المكنيِّ: كقولِه فيما رواه عن أبي مُعَيد: هو حفص بن غيلان (٣).

#### وهو كثير.

\* ويكُنِّي المسَمَّى حيث كان مشهورًا بكنيتِه: كقوله: أخبرنا عمرو بنُ يزيد \_ هو أبو بُرَيد الجَرْميُّ \_... (٤).

\* الإشارة إلى المتَّفِق والمفتَرِق: ومن أمثلتِه قولُه: «إسماعيل بن مسلم ثلاثة، هذا أحدُهم، لا بأسَ به، وإسماعيل بن مسلم شيخٌ يروي عن أبي الطفيل، لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهريِّ والحسن، متروك الحديث»(٥).

\* بيانُ المنقطع: كقوله في حديث مَخْرَمة بن بُكير عن أبيه: «مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا» (٦). وقولُه: «الحسنُ عن سمرة كتابٌ، ولم يسمع الحسنُ من سمرة شيئًا إلّا حديثَ العقيقة» (٧).

<sup>(</sup>۱) (السنن) (۳/ ۲۶ ح/ ۱۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) (السنن) (۳/ ۱۷۵ \_ ۱۷۱ ح/ ۲۲۵۷، ۲۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) (السنن) (١١٨/١ح/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) (السنن) (٤/ ١٣٨ ح/ ٢١٣٣).

<sup>(</sup>۵) (سنن النسائي) (۵/ ۱۵۰ح/ ۲۷۲۸)، وانظر أيضًا: (٤/ ١٧٢ ح/ ٢٢٤٣، ٧/ ١٦٨ ح/ ٤٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) (السنن) (١/ ٢١٤ – / ٤٣٨). (٧) (السنن) (٣/ ٩٤ – / ١٣٨٠).

\* وكذلك بيانُه للمرسل: كقولِه في حديثٍ رواه عن جريدٍ، عن منصور، عن رِبعيِّ، عن حذيفة مرفوعًا: «لا تَقَدَّمُوا الشهرَ حَتَّى تَرَوا الْهِلَالَ قَبْلَهُ..»، ثم أخرجه عن سُفْيَان، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ثم قال: «أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاة»، ثم روى عن الْحَجَّاجُ بْنِ أَرْطَاة»، ثم روى عن الْحَجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ، من دون ذكرِ حذيفة (١).

\* كثيرًا ما يرجِّحُ المرسَلَ على المتَّصِلِ لوجودٍ قرينةٍ مرجِّحة (٢).

\* بيانُه للضعيف إذا رَوَى عنه في «السنن»: كقولِه عقب حديثِ محمد ابن الزبير الحنظليِّ، عن أبيه، عن عمران، مرفوعًا: «لا نذْرَ في غضب، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين»، قال: محمدٌ ضعيفٌ لا يقومُ بمثله حجة، وقد اختلفوا عليه فيه (٣).

\* بيانُه للغريب: كقولِه عقب حديثِ الزهريِّ، عن عروة، عن عائشة في قصَّةِ ضُباعة بنت الزبير: «مَحِلِّي حيث تحبسني» قال: لا أعلم أحدًا أسندَه \_ يعني حديث عائشة \_ عن الزهريِّ غيرَ معمر (٤).

\* إشارتُه إلى ما يُعلم منه عدمُ التلازم بين السند والمتن، حيث وصفَ سندًا بالحسن، ومتنَه بالنكارة (٥).

\* بيانُه لما يمكن أن يَقَعَ فيه نوعٌ من التدليس: كقولِه عقب روايةٍ لابن جريج: حدثني عبدُ الله بن عثمان بن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر.. قال: «ابْنُ خُثَيْم لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا لِئَلًا يُجْعَلَ ابنُ جُرَيْجِ عَنَّ أَبِي الزَّبَيْر...»(٦).

<sup>(</sup>١) (السنن) (٤/ ١٣٥ الأحاديث/ ٢١٢٦ \_ ٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (بغية الراغب) (ص/٥٣).

<sup>(</sup>٣) (السنن) (٧/ ٢٨ ح/ ٢٤٨٣). (٤) (السنن) (٥/ ١٦٨ ح/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) (بغية الراغب) (ص/٥٨). (٦) (السنن) (٥/ ٢٤٨ – ٢٩٩٣).

\* إشارتُه إلى احتمالِ وقوع التَّصحيف: كقولِه في حديثِ لسفيان الثوريِّ، عن بيانِ بن بشر: «هذا خطأ، ليس من حديث بيان، ولعلَّ سفيانَ قال: حدثنا اثنان، فسقطت الألفُ»(١).

\* وقد يذكر المحلَّ الذي سمع فيه من شيخه، كقولِه: «أخبرنا عليُّ ابنُ الحسن بن اللَّائي بالكوفة»(٢).

الله بن محمد الشارئة لما يزول به اللهس؛ كقوله: «أخبرنا عبدُ الله بن محمد الضعيف ـ شيخٌ صالحٌ، والضعيف لَقَبٌ لكثرة عبادتِه ـ "(").

\* وأحيانًا يذكر الثناءَ على شيخه: كقولِه: «أخبرنا محمدُ بنُ رافع النيسابوريُّ الثقةُ المأمون»(٤).

\* وأحيانًا يُشير إلى ما يُعرفُ به الراوي، وإن كان نقصًا في الجملة: كوصفِه شيخُه سريع بن عبد الله الواسطيَّ بالخصِيِّ (٥).

\* إشارتُه إلى ما قد يقعُ من الراوي مما يجرحُ به بعضُ الأئمة: كروايتِه عن شيخِه يعقوب بن إبراهيم الدورقيِّ حديثَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»، ثم قال: «كَانَ يَعْقُوبُ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا بِدِينَارِ»(٦).

### المطلب الثاني: الصناعة الحَديثيَّةُ المتعلُّقةُ بالمتن

#### أولًا: الاهتمامُ بالاستنباط:

من منهج الإمام النسائيّ في هذا الجانب: أنه يهتمُّ بالاستنباط، ويُبَوِّبُ لما يستنبطُه بدون إسقاط، بحيث يُكَرِّرُ لذلك المتون، ويُصَوِّرُ

<sup>(</sup>۱) (السنن) (٤/ ٢٢٣ ح/ ٢٤٠). (۲) (السنن) (٤/ ١٨٧ ح/ ٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) (السنن) (٤/ ١٦٥ –/ ٢٢٢٢). (٤) (السنن) (٧/ ٦٧ –/ ٣٩٤٦).

<sup>(</sup>۵) (السنن) (۷/ ۸۳/۳). (۲) (السنن) (۱/ ۶۹ – ۸۵).

كونَه المقصد الأعظم من الفنون (١).

وقد سبقَ تفصيلُه في المبحث الأولِ من هذا الفصل، ولكنني سأذكرُ هنا منهجَه في التكرار، حيث إنه يُكَرِّرُ الحديثَ بسندِه ومتنِه، ولكنه قد يزيدُ طرقَ الحديث، وكذلك يزيدُ في نسبِ بعضِ الرواة، ومن أمثلة التكرار:

قصَّةُ عائشة على تتبُّعِها سِرَّ النبي عَلَيْ لَمَّا خرجَ من عندها ليلا البقيع، ذكرَ هذه القصَّةَ في مواضع؛ ذكرَها في كتاب الجنائز، في الأمرِ بالاستغفارِ للمؤمنين (٢)، ثم أعادَها في كتاب النكاح، في الغيرة (٣)، بسندِها ومتنِها سواء، ولكن بزيادةٍ في نسبِ شيخِه فقط، وباختصارٍ يسيرِ من آخر المتن، مع زيادة طريقين للحديث.

### \* وللإمام النسائي في تكرير هذه المتون طرقٌ عديدةٌ تتلخَّصُ فيما يلي:

ا \_ يعقد بابًا مستقلًا للحديثِ نفسِه الذي أوردَه قبله، ولا يكون فارقًا بين تكرير الحديث إلّا الباب؛ لأنه لا يأتي به إلّا من الطريق السابق، مع اختلافٍ في شيخِه فقط، ومن أمثلتِه: أنه ترجمَ في كتاب الضحايا للعوراء، ثم للعرجاء، ثم للعجفاء، وذكر في كلِّ من هذه الأبواب الثلاثة حديثًا واحدًا، وهو حديثُ البراء بن عازب في كلِّ م فكنه ذكرَ في كلِّ ترجمة طريقًا للحديث .

٢ ـ وقد يكون بين الترجمتين في الجملة تفاؤت يسير، ولا يأتي في حديثهما بزيادة واضحة، كترجمتِه في كتاب الطهارة بـ «ماء البحر» (٥)،

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائقُ روايةِ ابن السنِّي) للسخاوي (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (١٤/ ٩١ - ٩٢ ح/ ٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) (السنن) (٧/ ٧٢ \_ ٧٣ – ٣٤٠٧).

 <sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (٧/ ٢١٤ \_ ٢١٥).

وفي كتاب المياه بـ«الوضوءِ بماء البحر»(١)، وحديثُهما واحدٌ سندًا ومتنًا.

٣ ـ وربَّما يزيدُ في أحد الموضعين تعيينَ ما أهملَه من رواة السندِ
 أوَّلًا.

٤ ـ وقد يقع له تكرير الباب مع حديثه سواء، يقول السخاوي عنه:
 إنّ هذا «مما لم يظهر لي الأمر فيه»(٢).

• ـ وقد يُكَرِّرُ البابَ خاصَّةً دون متنِه، وهذا ـ كما قال السخاويُّ ـ أسهلُ مما سبقَ عند المحدِّثين (٣).

#### ثانيًا: الاهتمامُ بتمييزِ ألفاظ المتون:

وهو في ذلك متابعٌ للشيخين، وخاصة الإمام مسلمًا لَخَلُّلهُ:

١ ـ فربَّما يقول: لفظُ فلانِ كذا، ولفظُ الآخر كذا، ومن أمثلتِه: ما رواه من طريق حجَّاج ورَوْح، كلاهما عن ابن جريج، وساقَ حديث: «مَن شكَّ في صلاتِه فَلْيَسجُد سَجدَتَين»، ثم قال: قال حجَّاج: «بعدَ ما يُسَلِّم»، وقال رَوح: «وهو جالِسٌ»<sup>(3)</sup>.

٧ ـ وربما يكتفي بإيرادِ لفظِ أحدِهم، مع الإشارة إلى صاحب اللفظ، كقولِه: «أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن وَيُوسُفُ بنُ سَعِيد، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلِّي الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا... "(٥)، وساقَ الحديث، وهو كثيرٌ في الكتاب.

<sup>(</sup>١) (سنن النسائي) (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيُّ روايةِ ابنِ السنِّي) للسخاوي (ص/٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (٣/ ٣٠-/ ١٢٥١).
 (٥) (سنن النسائي) (١/ ٣٠٠-/ ٢٦٥).

٣ ـ ومن أمثلتِه أيضًا: أنه ذكرَ الفرقَ بين مَن كان لفظُه «النبي ﷺ»، وبين مَن كان لفظُه «النبي ﷺ»، وبين مَن كان لفظُه: «الرسولُ ﷺ»، كروايتِه لحديثِ عن إبراهيم بن الحسنِ وعبدِ الرحمن بن محمد بن سلّام المقبول، قال فيه أوَّلُهما: «إن النبيَّ ﷺ»، وثانيهما: «عن رسول الله ﷺ»(١).

وكذلك في حديثٍ رواه عن قتيبةً وهَنَّاد بنِ السَّرِيّ، قال أولُهما: «كان النبيُّ ﷺ»(٢).

٤ - ومن هذا الباب: نراه يصرِّح بعدم ضبطِه بعض الألفاظِ في المتون، مما يدلُّ على ضبطِه لما لم يذكر فيه شيئًا، ومن الأمثلة في هذا الباب: إيرادُه حديثَ ابن مسعود وَ الله أنّ النبيَّ قال: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيُتِمَّهُ ثُمَّ - يَعْنِي - يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن». ثم قال النسائي: "وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ ("")، وله أمثلة عديدة (٤).

• ومن حرصِه كُلُهُ على تمييزِ ألفاظِ المتون: أنه في بابٍ واحدٍ يُكرِّرُ حديثًا واحدًا بطرقه المتعددة، مع أنه متحدٌ إما لفظًا أو معنى، ومع ذلك يُعيد مع كلِّ طريقٍ متنه الخاصَّ به، ولا يستعمل في ذلك الإحالة على الذي قبله إلا في النادر، ومن ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ: حديثُ ابن عمر في كتاب قيام الليل، أنَّ النبيَّ عَلَيْ «كان يصلي ركعتَين خفيفتَين» (٥).

<sup>(</sup>١) (سنن النسائي) (٦/ ١٥٦ ح/ ٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٥/ ١٤٠ ح/ ٢٧٠٠).

<sup>(</sup>۳) (سنن النسائي) (۲۸/۳ح/۱۲٤۰).

<sup>(</sup>٤) انظر كلامَه في الأحاديث: (١٩٧٢، ٣١٣، ٣٢٠٦، ٤٦٦١).

 <sup>(</sup>٥) (سنن النسائي) (٣/٣٥٣ الأحاديث: ١٧٦٦ ـ ١٧٨٤)، باب وقت ركعتي الفجر،
 وذكر الاختلاف على نافع.

وقد رواه من تسع عشرة طريقًا، وألفاظُ هذه الطرق: إمَّا متحدةٌ لفظًا، وهو الأغلب، أو معنى، ومع ذلك ساقَ لفظَ كلِّ طريقٍ بمتنه، وكان بإمكانه أن يُحيلَ على ألفاظ الطرق السابقة.

وبعده بخمسة أبواب ذكر حديث أمِّ حبيبة ﴿ الله على اثنتي على اثنتي عشرة طريقًا، وذكر متنَ على الله عشرة طريقًا، وذكر متنَ كلِّ طريقٍ على حدة، ولم يستعمل الإحالة على ما قبله (١٠).

٦ - وقد بلغ به الأمرُ أنه كَثَلَثُهُ يُعَنُونُ على اختلاف الرواة في الألفاظِ مع اتفاقهم على المعنى، فيُكثِرُ في الكتاب أن يقول: باب كذا وكذا واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر فلان، ويعني بذلك الأحاديث المختلِفة لفظًا، المتَّفِقَة معنى، ومنشأ ذلك الرواية بالمعنى، ويريد بهذا أن يميِّز لفظ كلِّ راوِ عن لفظِ غيره.

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ الإمامَ النسائيَّ «أشدُّ حرصًا من الإمام مسلم ـ المعروفِ عند الجميع بشدَّةِ اعتنائِه بألفاظ الرواة ـ لأنَّ مَن يذكر المتنَ مع كلِّ إسنادٍ أشدُّ حرصًا ممن يحذف المتنَ ويُشير إلى موضع الاختلافِ بين الرواة فقط»(٢).

#### ثالثًا: تقطيعُه للأحاديث(٢):

وتقطيعُ الحديث يراد به تفريقُ الحديثِ الواحدِ على أبوابِ مختلفة، واشترطوا في جوازه أن يشتملَ الحديثُ على فقرتين فأكثر، كلُّ فقرةٍ مستقلَّة من حيث المعنى عن الأخرى، بحيث لا يَختلُّ معناها إذا ما

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (۳/ ۲٦٠ ـ ٢٦٤ الأحاديث: (۱۷۹٥ ـ ۱۸۱۱)، كتاب قيام الليل، ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك، والاختلاف على عطاء.

<sup>(</sup>۲) (الإمام النسائي وكتابه المجتَبى) (ص/ ۸٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص/٨٦ ـ ٨٧).

فُصِلَت عن بقية الحديث، بخلاف التكرار، فالمراد منه إعادة الحديث بكامله في أبواب متعددة.

والتقطيعُ قد فعلَه غيرُ واحدٍ من المحدِّثين، وخاصةً مَن ألَّفَ منهم على على الأبواب الفقهيَّة، ويكثرُ التقطيعُ في الأحاديثِ الطِّوال المشتَمِلةِ على مسائلَ كثيرةٍ في أبوابٍ مختلفة.

وتقطيعُهم لأمرين: الاختصار، وتحديدُ محلِّ الشاهِدِ من الحديث؛ لأنَّ اقتصارَ المحدِّث على إيرادِ قطعةٍ من الحديث يُساعدُ القارئَ على فَهْمِ المسألةِ المبوَّبِ لها مِن دلالة الحديث، بخلافِ ما لو سردَ الحديث بكامله؛ فقد يَخفى على بعضهم موضعُ الشاهدِ من الحديث.

والنسائيُّ كَاللهُ لم يُحيِّر منه إكثارَه من تكرار الحديث، ولعلَّ ذلك من أجل الخلافِ في المسألة، ومن أمثلةِ تقطيعِه للأحاديث: تقطيعُه لحديث عائشة على أنه على «كان يصومُ شعبان كله، ويتحرَّى صيامَ الاثنين والخميس»، رواه بتمامه في الصوم، باب التقدُّم قبل شهر رمضان (۱)، ثم أعادَه في باب صَوْمِ النبيِّ على بنفسِ الإسناد، لكنه حذف الشطرَ الأولَ من الحديث، واقتصرَ على الشطر الأخير منه: «كان يتحرَّى صيامَ الاثنين والخميس» (۲).

#### رابعًا: الاختصار:

وكما أنّ الإمام النسائيّ لم ينهج منهجَ تقطيع الأحاديث: فكذلك لم يسلك مسلكَ الاختصارِ إلّا قليلًا، فربَّما يختصِر، مع التصريح أحيانًا بأنّ

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٤٦١/٤ ح/٢١٨٨، ٢١٨٩)، كتاب الصوم، باب التقدم قبل شهر رمضان، ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (١٧/٤ ح/٢٣٦٢)، كتاب الصوم، باب صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك.

ما اقتصَرَ عليه هو بعضُ مَتنِ ما كمَّلَه.

قال السخاويُّ: وكأنه يفعلُ ذلك للخروج من عهدة الخلافِ في جواز اختصار الحديث<sup>(۱)</sup>.

#### خامسًا: شرح الغريب وبيان المصطلحات:

كقولِه في حديث الأعرابي الذي بال: «لا تُزرِمُوه»: «أي: لا تقطعوا عليه»(٢).

وقولِه في حديثِ: «هذه رِكس»: «الركسُ طعامُ الجن»(٣).

وفي حديث: «كان يكره الشِّكالَ» قال: «الشِّكالُ من الخيل: أن تكون ثلاثُ قوائمَ محجَّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاثةُ مطلقةً ورجلٌ محجَّلةً، وليس يكون الشكالُ إلَّا في رِجلٍ، ولا يكون في اليد»(٤).

### سادسًا؛ أحيانًا يَسْتَرْسِلُ في بيان الأحكام الفقهيَّة؛

وهذا نادرٌ في سنن الإمام النسائي، ومن أمثلتِه:

أنه ذكرَ كلامًا طويلًا يتضمَّن أحكامًا كثيرةً في الفيء (٥).

ومنه أيضًا: أنه لما ذكرَ حديث أبي هريرة ﴿ أَنه قال: عَلِمْتُ أَنَّ وَمُنهُ أَنهُ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ، فَجِئْتُهُ بِه، فَقَالَ: «أَذْنِه»، فَأَذْنَيْتُهُ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُ، فَقَالَ: «أَضْرِبْ بِهَذَا أَجَائِطٌ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالله والْيَوْمِ الْآخِرِ».

<sup>(</sup>١) (بُغية الراغب المتَمَنِّي في ختم النسائيِّ روايةِ ابنِ السنِّي) (ص/٣١).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (١/ ٤٧ ـ ٤٨ ح/ ٥٣)، كتاب الطّهارة، [باب] ترك التوقيت في الماء، وقد أعادَ الحديثَ في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء (ح/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (١/ ٣٩ \_ ٤١ - ٤٢).

<sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (٦/ ٢١٩ ح/ ٣٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) (سنن النسائي) (٧/ ١٣٤ \_ ١٣٥ بعد الحديث/٤١٥٢).

قال بعده: "وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ المُخادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ(١) قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ لِكُلِّ يَعْدُمُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِالله التَّوْفِيقُ»(٢).

### سابعًا: أحيانًا يبيِّنُ اصحَّ ما في الباب:

كقولِه بعد حديث عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْم: «كَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى جُهَيْنَةَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِن الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ». قال النسائي: «أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الميتَةِ إِذَا دُبِغَتْ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مَيْمُونَةً (٣) (٤).

ثامنًا: يُردِفُ العامَّ بالمخصِّص، والمُجْمَلَ بالمبيِّن، والمنسوخَ بالناسخِ له: وهذه هي الطريقةُ التي يتبعُها أكثرُ المحدِّثين.

#### المطلب الثالث: علم العلل

### أولًا: اهتمامُ الإمام النسائيِّ ببابِ العِلَل:

أَوْلَى الإمامُ النَّسائيُّ جانبَ إبراز العِلَلِ وإظهارِها اهتمامًا كبيرًا، حتى قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم: إن كتابَه «السنن» كتابُ عِلَلٍ؛ وذلك لكثرةِ تعرُّض الإمام النسائيِّ لذكر العلَّة في الحديث، وبيانِها في كتابيه الصغرى والكبرى -، بل لقد وصلَ به الشَّغَفُ بإظهارِ العلة أنه قد أخرجَ

<sup>(</sup>١) علَّقَ عليها الشيخ السنديُّ في الهامش بقوله: «الظاهرُ أنَّ هذا تحريف، والصوابُ ما في (الكبرى): «الذي يسري في العروقِ قبلها».

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٨/ ٣٠١ح/ ٥٦١٠).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث: «ألا دبغتم إهابَها فاستمتَعتم به».

<sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (٧/ ١٧٥ ح/ ٤٢٥١).

أحاديثَ ليست على شَرْطِه، من أجلِ دَفْعِ عِلَّة يَخافُ أن تَطرأ في الإسناد، فأخرجها، كما سبق بيانُ أنه أخرج حديثَ ابن جُريج، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن أبي الزَّبَير، ثم قال: «ابنُ خُثيم ليس بالقويِّ في الحديث، وإنما أخرجتُ هذا لِئَلَّا يُجعلَ: ابنُ جريج عن أبي الزبير»(۱).

فمع أنه ضعَفَ ابنَ خثيم، إلا أنه أخرجَ له، واعتذَرَ أنّ تخريجَ حديثه في كتابه مخافة أن تُحذَف الواسطةُ بين ابن جريج وأبي الزبير \_ وهي ابنُ خُثيم \_ ولا يُتفطَّنَ لذلك؛ لكون ابن جريج يَروي أحاديثَ عن أبي الزبير مباشرة، فيُظنُّ أنَّ هذا الحديث من تلك الأحاديث.

ولما كان النسائيُّ كَثِلَثْهُ أحدَ الجهابذةِ في علم عِلل الحديث، وعالمًا بأنَّ علة الحديث لا تَظهر إلَّا بجَمْع طرقه: أكثرَ مِن إيراد الحديث الواحدِ من طرقٍ متعددةٍ ووجوهٍ مختلفة، عملًا بالقاعدة الذهبية: «الحديث إذا لم تُجْمَع طرقُه، لا تَتَبيَّن عِلَلُه» (٢)، فتجدُه في كثيرٍ من الحالات يخصِّصُ صفحاتٍ عدةً للحديث الواحد، مع أنَّ الكتابَ على الأبواب الفقهيَّة، وهو عادةً لا يتحمَّل كثرةَ الطرق، ومع ذلك استطاع ببراعته أن يوَفِّقَ بين هذا وذاك.

وقد ألَّفَ الدكتور عمر إيمان أبو بكر رسالةً علميَّةً بعنوان: «الأحاديث التي أعلَّها النسائيُّ بالاختلافِ على الرواةِ في كتابه المجتبى جمعًا وتخريجًا ودراسة»، جمعَ فيها هذا النوعَ من الأحاديث المعلَّة،

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٥/ ٢٤٨ ح/ ٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) هذه القاعدة مأخوذة من قول الإمام علي بن المديني: «الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطؤه»، رواه عنه الخطيب في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/ ٢١٢)، باب «كَتْب الطرق المختلفة»، وذكر أيضًا كلام غيره من الأئمة مما هو في معناه.

وخرجَ بجملةٍ من النتائج التي تصلُحُ أن تُذكَر هنا، وسأذكرُها فيما يلي من الفقرات (١٠).

#### ثانيًا: طريقة عَرْضِه الاختلافَ على الرواة:

هناك طرقٌ عديدةٌ سلكَها الإمامُ النسائيُّ لإظهار العلَّةِ عند الاختلافِ على الرواة، ولإظهار وجه الخلاف، وهي خمسٌ:

الطريقة الأولى: أن يُصدِّر البابَ بذكر الاختلافِ على الرَّاوي، ويجعلَه عنوانًا للأحاديثِ التي وقعَ الاختلافُ في أسانيدها، وهذه الطريقةُ هي السِّمَة الغالِبةُ في الكتابِ في المسائل التي صرَّحَ بالاختلاف فيها.

ومن أمثلِتِه: قولُه في كتابِ قيامِ الليل: «بابٌ صلاةُ القاعد في النافلةِ، وذِكْرُ الاختلافِ على أبي إسحاق في ذلك»(٢).

وقد يَذكرُ الاختلافَ دون ذكر البابِ معه، ويجعلُه عنوانًا، ومن ذلك قولُه في الكتاب السابق: «ذكرُ الاختلافِ على أبي إسحاق في حديثِ سعيدِ بنِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباس را في الوتر» (٣).

الطريقة الثانية: أن يصرِّحَ بالاختلافِ عقبَ الحديثِ، كأن يَسوقَ إسنادًا أو أسانيدَ على وجهِ من أوجه الخلافِ مع متونها، ثم يقول: خالفَه \_ أو خالفَهم \_ فلانٌ، ثم يَذكر الإسنادَ \_ أو الأسانيد \_ إليه، التي خالفَ الراوي فيها مَن قبُلَه.

ومن أمثلتِه: أنه روى حديثَ جابرٍ رَفِيْهُ مرفوعًا «نهى عن الحقل»، رواه من طريقِ يحيى بنِ أبي كثير، عن يزيدَ بنِ نُعَيم، عن جابر رَفِيْهُ ثم قال: «خالفَه هشامٌ، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر»، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: (الإمام النسائي وكتابه المجتبي) (ص/١١٥ ـ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٣/ ٢٢١).

الطريقةُ الثالثة: أن يُشيرَ إلى الاختلافِ بذكرِ ما يدلُّ عليه، دون أن يصرِّحَ بالاختلاف، كأن يسوقَ إسنادًا مرفوعًا إلى النبيِّ عَيِّهُ ثم يُعقِبُه بإسنادٍ آخرَ موقوفًا، ثم يُرَجِّحُ أحدَهما على الآخر، وقد لا يكتفي ببيان الراجحِ في الموضع الأخير، بل يُصَرِّحُ بكون الوجه الأولِ مرجوحًا، مع أنه سيبينُ الوجهَ الراجحُ.

ومعنى هذا: أنَّ الحديث قد اختُلِفَ في إسناده على قتادة رفعًا ووقفًا، وأنّ الراجحَ هو الوقف.

الطريقة الرابعة: أن يصرِّحَ عقبَ أحدِ الطرُقِ بتفرُّدِ الراوي وعدم متابعةِ غيرِه له على وجهِه، كتصريحِه في غير موضع بأنه: «لا أعلم أحدًا تابعَ فلانًا على روايته».

#### والتفرد عنده نوعان:

الأول \_ وهو الأغلب \_: أن يكون الراوي قد خالف الجماعة في الإسنادِ أو المتن، وهذا النوعُ في حقيقتِه داخلٌ في الطريقةِ الثانية، وإنما

<sup>(</sup>١) (سنن النسائي) (٧/ ٣٨ ـ ٣٩ الأحاديث: ٣٨٨٧ ـ ٣٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٨/ ٧٧ ح/ ٤٩١١ ـ ٤٩١٢).

خُصَّ بالذكر لكون الاختلافِ فيه واقعًا بين راوٍ وحدَه وبين جماعةٍ كثيرين من الرواة، ولا ريبَ أنَّ إدراكَ وجهِ العلَّةِ في هذا النوع أظهرُ وأَبْيَنُ من غيره؛ لأنَّ روايةَ راوٍ واحدٍ خلافَ ما رواه الجماعةُ: فيه دلالةٌ واضحةٌ على شذوذِ هذه الرواية.

ومن أمثلتِه قولُه: «لا أعلمُ أحدًا تابع أيمنَ بنَ نابلٍ على هذه الرواية، وأيمنُ عندنا لا بأس به، والحديثُ خطأ»(١).

والنوعُ الثاني: أن يُعِلَّ روايةَ الراوي بكونها مخالفةً لما عُرِفَ عن الشيخ، وإن لم يذكر أنَّ الراويَ قد خالفَ أحدًا في ذلك الحديث، ويبيِّنُ أيضًا أنه ليس لذلك الراوي مِن الضَّبْطِ ما يُؤَهِّلُه لقبولِ ذلك منه. كقوله: «عبدُ الملك بنُ نافع ليس بالمشهور، ولا يُحتَجُّ بحديثه، والمشهورُ عن ابن عمرَ خلافُ حكايتِه»(٢).

الطريقةُ الخامسة: أن يصرِّحَ بعدمِ سماع الراوي عن شيخِه في هذا الحديث، مستدِلًا بالرواياتِ الأخرى التي يذكرُها بعد ذلك، وفيها التصريحُ بالواسطة، ولها حالتان:

الأولى: أن يكون الإسقاطُ ممَّن دون الشيخِ مِن الرُّواةِ عنه، كأن يروي جماعةٌ عنه بإسقاطِ الواسطة، وآخرون عنه بذكرِ تلك الواسطة، فهذا اختلافٌ داخلٌ في بابِ إعلال الحديثِ بالاختلاف.

الثانية: أن يكون الإسقاطُ مِن الشيخِ نفسِه دون الرُّواةِ عنه، وهذا لا يعدُّ اختلافًا، بل هو تدليسٌ، أو إرسالٌ خفيٌ، أو انقطاعٌ، على حسب حالةِ الراوي وشيخِه.

<sup>(</sup>١) (سنن النسائي) (٣/ ٤٣ ح/ ١٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) (سنن النسائي) (۸/ ۳۲٤، ح/ ۱۹۹۰، ۱۹۹۸).

### ثالثًا: ذكرُ أنواع الاختلاف التي أعَلَّ بها الأحاديث:

هناك أنواعٌ من الاختلاف يُعِلُّ الإمامُ النسائيُّ الأحاديثَ بها، ومنها:

وقد يكونُ الاستبدالُ بأكثرَ من راوٍ؛ كأن يَروي شخصٌ \_ أو جماعةٌ \_ عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر ﷺ، ويخالفَهم آخرون فيَروُوه عن الزهريِّ، عن أبي هريرة ﷺ.

٢ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ باختلافِ الرواةِ في اسم راوٍ في إسناده، فيُسَمِّيه بعضُهم باسم، وبعضُهم باسم آخر.

٣ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ بالاختلافِ عليه بين رُواتِه في الوَصْلِ
 والإرسال؛ فيُرسِلُه بعضُهم ويَصِلُه آخرون.

٤ ـ أن يُعِلَّ الحديث بسببِ اختلافِ رُواتِه فيه رفعًا ووَقفًا، فيرفعُه بعضُهم ويُوقِفُه آخرون.

٥ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ بسببِ اختلافِ رواته في اتِّصالِ سندِه وانقِطاعه.

٦ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ بسبب اختلافِ رواته فيه بزيادةِ راوٍ في الإسناد،
 مما يعرف في مصطلح الحديثِ بـ«المزيدِ في متَّصِل الأسانيد».

٧ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ بسبب تفرُّدِ أحدِ رُواته بما لا يُتَابَعُ عليه.

٨ ـ أن يُعِلَّ الحديثَ بسببِ دَمْج بعضِ رُواتِه الموقوفَ بالمرفوع.

٩ ـ أن يُعِلُّ الحديثَ بسبب اختلافِ رواته فيه بذكرِ زيادةٍ في المتن.

#### رابعًا: القواعد التي استخدمَها للترجيح بها بين الوجوه المختلفة:

لم يكتفِ الإمامُ النسائيُ كَثَلَثُهُ في إظهار العلَّة بجَمْعِ طرقِ الحديث، بل قد أظهرَ عنايةً فائقةً في الترجيح بين الوجوه المختلِفةِ على أسُسٍ علميَّةٍ متينةٍ، على ضوئِها صوَّبَ وخَطَّأ، وصحَّحَ وضَعَّف.

## \* ومن القواعد التي اعتمدَها في الترجيح بين الوجهَين ما يلي:

ا \_ أن يُرَجِّحَ بين الوجهين \_ أو الوجوه \_ بكثرةِ رُواتِه، فيُرَجِّحُ ما رواه اثنان على ما رواه واحد، إذا لم يكن يتفوَّقُ عليهما بمزيدٍ من الضَّبْط، والأمثلةُ على هذا النوع كثيرةٌ، من ذلك: أنه روى عن عليِّ الأزديِّ، عن ابن عمر على عن النبيِّ عن النبيِّ عن الليلِ والنهارِ مثنى مثنى " \_ بزيادة النهار أيضًا \_ ثم قال: «هذا الحديثُ عندي خطأ»، ثم أوردَ ثلاث رواياتٍ عن كلِّ من: طاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع، كلُهم عن ابن عمر على كلهم لم يذكروا النهار (١). وهذا منه ترجيحٌ بكثرة الرواة.

وفي هذه الحالة قد يصرِّحُ بالترجيح، وقد لا يصرِّح به اكتفاءً بسرد الطُّرُق المخالِفَةِ لأحدِ الوجوه، وهذا أيضًا في الكتاب كثير.

٢ ـ يُرَجِّحُ أحيانًا بين الوجوه بقوَّةِ الضَّبْطِ والحِفْظ، ومن ذلك قولُه في كتابِ الزكاةِ ـ عقِبَ ذكرِ وجوهِ ثلاثة ـ: "وسلمةُ بنُ كُهَيلٍ خالفَ الحَكَمَ في إسناده، والحَكَمُ أثبتُ مِن سَلَمة بنِ كُهَيل" (٢).

وقولُه أيضًا: «هذا الحديث ليس بثابتٍ، وعبدُ الكريم ليس بالقويِّ، وهارونُ بنُ رِئَابٍ أثبتُ منه، وقد أرسلَ الحديثَ، وهارون ثقة، وحديثُه أولى بالصوابِ من حديثِ عبدِ الكريم»(٣).

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٣/ ٢٢٧ الأحاديث: ١٦٦٧ \_ ١٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٥/ ٤٩ ح/ ٢٥٠٩). (٣) (سنن النسائي) (٦/ ٥٩ ح/ ٣٢٣١).

٣ ـ إذا اختلف الرُّواةُ في حديثٍ ما، وكان العددُ الأقلُّ أكثرَ ضبطًا، والمخالفون لهم أكثرَ عددًا: ففي هذه الحالة تختلفُ وجهاتُ النظر، ولكن الملاحَظَ أنَّ النسائيَّ يُرجِّحُ الوجهَ بالأقوى ضبطًا، وإن كان أقلَّ عددًا، ولا أستبعدُ أن يكون الإمامُ النسائيُّ يُلاحِظُ هنا تأييدَ القرائن الأخرى للوجه الذي يُرجِّحُه، وهذا عامٌّ في جميع أوجه الترجيح، الأخرى للوجه الأظهرِ للترجيح: هناك قرائنُ أخرى تُرجِّحُ كِفَّة إحدى أوجه الخلاف، وكثيرٌ منها قد لا يُصرِّحُ بها المحدِّثُ اكتفاءً بالوجهِ ـ أو الأوجه ـ الوجه ـ الوجه الأوجه ـ الي يصرِّحُ بها.

ومن أمثلة هذا الوجه: قولُه في قيام الليل: «أبو نعيم (١) أثبتُ عندنا من محمَّدِ بنِ عبيد، ومن قاسم بنِ يزيد...»(٢).

٤ - إذا كان الخلاف على شيخ معيَّن: فإنّ النسائيَّ ينظرُ في طبقات تلاميذ ذلك الشيخ المختلَفِ عليه من حيث الأثبَتِيَّة، فيُرَجِّحُ بذلك، ويقدِّمُ أثبتَهم في ذلك الشيخ وأعرفَهم لحديثه، وقد صرَّحَ بهذه القاعدةِ بعد ترجيحِه لروايةِ أبي نعيم - كما سبق في الفقرة الماضية - فقال: «أثبتُ أصحابِ سفيان (٣) عندنا - والله أعلم -: يحيى القطان، ثم عبدُ الله بنُ المبارك، ثم وكيع، ثم عبدُ الرحمن بنُ مهدي، ثم أبو نعيم (٤).

هكذا رتَّبَ هؤلاء الرواةَ في ترجيح بعضِهم على بعض بالنسبةِ لحديث سفيان الثوري، وإن كان بعضُهم يترجَّحُ على البعض الآخر في الجملةِ أو في شيوخ آخرين، كترجُّحِ عبدِ الرحمن بن مهدي على وكيع بن الجرَّاح في الجملة.

<sup>(</sup>١) وهو الفضلُ بنُ دُكين.

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٣/ ٢٥٠ ح/ ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) وهو الثوري.

<sup>(</sup>٤) (سنن النسائي) (٣/ ٢٥٠ ح/ ١٧٥٣).

ومما ينبغي أن يُعلَم هنا: أنه في حالاتٍ نادرة قد يُرَجَّح المرجوح؛ وذلك نظرًا لقرائنَ أخرى في الراوي والمرويِّ، ومن ذلك:

١ - أنَّ النسائيَّ رجَّح أشعثَ بنَ عبد الملك الحُمْرانيَّ على قتادة بن دِعامة في حديثٍ معين، فقال: «قتادةُ أثبتُ وأحفظُ من أشعث، وحديثُ أشعث أشبهُ بالصواب»(١).

٢ ـ كما رجَّح حجاجًا على ابن المبارك في حديث، حيث رَوى حديث أبي هريرة ولله مرفوعًا: «كلُّ عَملِ ابن آدم له إلا الصيام...»، رواه عن حجَّاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، ثم رواه عن ابن المبارك، عن ابن جريج، به، وفيه عطاء الزيات، بدل ذكوان الزيات، قال الإمامُ النسائيُّ بعد ذكر روايتيهما:

«ابنُ المباركُ أَجَلُّ وأعلى عندنا من حجَّاج، وحديث حجاج أولى بالصواب عندنا، ولا نعلمُ في عصر ابنِ المباركُ رجلًا أجلَّ من ابن المباركُ ولا أعلى منه، ولا أجمعَ لكلِّ خصلةٍ محمودةٍ منه، ولكن لا بدَّ من الغلط. قال عبدُ الرحمن بنُ مهدي: الذي يُبَرِّئُ نفسَه من الخطأ: مجنونٌ، ومَن لا يَغلط؟! والصوابُ: ذكوان الزيَّات، لا عطاءً الزيات»(٢).

هذا ما صرَّح به النسائيُ كَثَلَهُ من قواعد الترجيح، وهي لا تنحصر فيما ذُكر، بل هناك قواعدُ وقرائنُ كثيرة يمكن اعتبارُها من القواعد

<sup>(1) (</sup>سنن النسائي) (٦/ ٥٨ - ٥٩ - ٣٢١٣ - ٣٢١٤).

<sup>(</sup>٢) (السنن الكبرى) (٣/ ١٣٣ ح/ ٢٥٣٨) ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ، وهذه الجملة كلُها لا توجد في طبعة دار الكتب العلمية، وهي مليئة بالأخطاء، بينما توجد الجملة في طبعة الرسالة، زيدت من إحدى النسخ الخطية، وجُعِلَت بين المعكوفتين. وقد نقل بداية هذه الجملة الدكتورُ عمر إيمان أبو بكر في (الإمام النسائي وكتابه المجتبى) (ص/ ١٢٣) عن (السنن الكبرى).

للترجيح بها بين الوجوه.

ثم إن هذا القواعد التي استخدمها الإمامُ النسائيُ للترجيح بها بين الوجوه هي متفق عليها بين أئمة الحديثِ وأهلِ المعرفة بالعلل، وليست خاصةً بالإمام النسائي كَثَلَيْهُ.

ولأجل ما أشرتُ إليه هنا من تفنُّن الإمام النسائيِّ في بيان العِلَلِ وإبرازها، مع ما في كتابيه من الفوائد المتنوِّعة الأخرى؛ قال أبو عبد الله بنُ رُشَيد: "إنه أبدَعُ الكتبِ المصَنَّفَةِ في السنن تصنيفًا، وأحسنُها توصيفًا، وهو جامعٌ بين طريقي البخاريِّ ومسلم، مع حظٍّ كبيرٍ من بيان العِلَل، التي كأنها كَهَانَةٌ من المتكلم»(١).

#### تنبيه،

قد يَختلفون في الترجيح بتلك القواعد في حديثٍ بعينه بسبب تداخل المرجِّحات، بخلاف المتأخرين؛ فإنهم يُرَجِّحون زيادةَ الثقةِ ولو خالف جماعة، وحجتُهم في ذلك أنه زيادةُ ثقةٍ، مع موافقتهم لأئمة الحديث في اشتراط نفي الشذوذِ في حَدِّ الصحيح، ولهذا يقول الحافظُ ابنُ حجر: «واشتَهَرَ عن جمعٍ من العلماء القولُ بقبول الزيادةِ مطلقًا من غير تفصيل، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المحدِّثين الذين يَشترطون في الصحيح ألا يكون شاذًا، ثم يُفسِّرونه بمخالفة الثقةِ مَن هو أوثق... والمنقولُ عن أئمةِ الحديث المتقدِّمين اعتبارُ الترجيح فيما يتعلَّقُ بالزيادةِ وغيرِها، ولا يُعرَف عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادة»(٢).

ولا شكَّ أنَّ منهَجَ المتقدِّمين هو الصَّواب، وإطلاقُ المتأخرين بقبول زيادة الثقة أبعد عن الدقَّةِ واعتبار القرائن في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: (بُغية الراغب) للسخاوي (ص/٣٦).

<sup>(</sup>٢) (نزهة النظر) (ص/ ٣٤).

على أنّ الخلاف بين المحدِّثين - متقدِّمين ومتأخرين - أيّا كانت نتيجتُه فهو خلاف بين أصحاب الشأن، ولكنْ من غير المبرَّر دخولُ الأصوليين هذا المعتَرك، وتقعيدُهم لمصطلح الحديث، بل ونقل المحدِّثين لأقوالهم في كتب المصطلح! مع أنهم ليسوا في علم الحديثِ لا في العير ولا في النفير، فقبولُهم للزيادة أحيانًا، وردُّهم لها تارة أخرى، بناءً على احتمالاتٍ عقليَّةٍ لا تمتُّ بصلةٍ إلى محيط الروايةِ؛ من أخرى، بناءً على احتمالاتٍ عقليَّةٍ لا تمتُّ بصلةٍ إلى محيط الروايةِ؛ من اعتبار حال الراوي والمرويِّ، والقرائنِ التي لا يَعلم بها إلا قلةٌ من المراوي والمرويِّ، والقرائنِ التي لا يَعلم بها إلا قلةٌ من الخلاف، ولَعُرِف الراجِحُ من المرجوح.

#### المطلب الرابع: العُلوُّ والنزولُ في «سنن الإمام النسائي»

الإمامُ النسائيُّ من الأئمة الذين بكَّروا في الرِّحلات، فقد سبقَ أنَّ أولَ رحلتِه كانت وعمرُه خمس عشرة سنة، وكان يَظَلَلهُ أيضًا ممن توسَّعَ في الرِّحلات، وقد سبق تفصيلُه في موضعِه.

وكان من ثمار تبكيرِه في الرِّحلات: أن أدركَ من الشيوخ الكبار ما جعلَه يلتقي في كثيرٍ منهم مع بقيَّة أصحابِ الكتب الستة، مع كونه أصغرَهم، بل كونه في طبقة تلاميذِهم، كما سبق بيانُه.

ولأجل رِحلاتِه المبكرة والواسعة: تميَّزَ بعلوِّ أسانيده، وفيما يلي إطلالة مختصرة على هذا الجانب:

١ ـ أعلى ما عنده: الرّباعيّات، وقد جرّدَها القاسمُ بنُ علي الأنصاري<sup>(١)</sup>، ومنه: قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد ألفَ الباحثُ أسامة رشاد وصفي الآغا رسالة علميةً أسماها:

<sup>(</sup>١) وهو مخطوط.

«رباعيات الإمام النسائي في السنن الكبرى \_ جمعًا وتخريجًا ودراسة: من أول كتاب عشرة النساء إلى آخر كتاب الملائكة»، وذكر أنَّ عددَ رباعيَّاتِه في هذا القدر المحدَّد \_ من حديث رقم ٨٨٣٦ إلى حديث رقم ١١٩٤٩ \_: مائةٌ وثلاث وأربعون حديثًا، أغلبها صحيحة (١).

قَالَ النسائيُّ بعده \_ في سننه المجتَبى \_: «مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا»(٢).

وقال عَقِبَ هذا الحديثِ \_ في سُننِه الكبرى \_: «لا أعرفُ في الحديثِ الصحيحِ إسنادًا أطول من هذا»(٣).

٣ ـ وعنده عددٌ من الأحاديث التُساعيَّات، ومنها: «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو عَبدِ الرَّحِيم، وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو عَبدِ الرَّحِيم، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَة، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِم الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ يَذكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله حَدَّثَه، أَنَّ مُسْلِم الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ يَذكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله حَدَّثَه، أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بنَ بَعْكَكِ بنِ زُفَرَ بَّنَ أُوسٍ بنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَه، أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بنَ بَعْككِ بنِ السَّبَاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّة: لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ السَّبَاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّة: لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ

<sup>(</sup>۱) (رباعيات الإمام النسائي) (ص/٣٦٥)، وذكرَ أنّ عدد الأحاديث الصحيحة بنوعيها: (١١٣) حديثًا، والحسن بنوعيه: (٩) أحاديث، والمراسيل: (١٥) حديثًا، والضعيفة: حديثان، والمقطوعة والموقوفة (٤) أحاديث.

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٢/ ١٧١ ـ ١٧٢ ح/ ٩٩٦)، وهو عند الترمذيِّ أيضًا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) (السنن الكبرى) (٦/ ١٧٣ ح/ ١٠٥١٧) ـ طبعة العلمية ـ.

وَعَشْرًا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ... "(١).

٤ ـ أمَّا الثُّمانيَّات، والسُّباعيَّات، والسُّداسِيَّات، والخُماسِيَّات عنده:
 فكثيرةٌ لا تحتاجُ إلى تمثيل<sup>(٢)</sup>.

٥ ـ ترك الإمامُ النسائيُّ حديثَ ابن لَهِيعَة من طريق قتيبة، مع أنها طريقٌ عالية، وربما كان هذا ناتجًا من شدَّة تحَرِّيه، كما نبه إلى ذلك الإمامُ الدارقطني.

### المطلبُ الخامس: المصطلَحاتُ التي استخدَمَها في كتابه «المجتبى»

إنَّ دراسةَ مصطلحاتِ كلِّ إمامٍ بعينه من أئمة الحديثِ الأوائل يَحتلُّ أهميةً كبرى؛ لما في ذلك من جمع مادةٍ علميةٍ لهؤلاء الأئمة من كتبهم، وهي غالبًا في غير مظانها، ثم إنّ هذه الاصطلاحات المفرَّقة في كتب أئمة الحديث تعَدُّ هي الأساس لما عُرِف مؤخَّرًا بمصطلح الحديث.

وتظهر أهمية الوقوفِ على معاني هذه المصطلَحات عند الأئمة المتقدمين بأنَّ المتأخرين قد خصَّصوا بعضَ المصطلحات \_ كالمرسل، والمنقطِع، والمنكر \_ لنوع محدَّد من أنواع الحديث، ولم يكن ذلك التحديدُ معهودًا لدى أثمة الحديثِ المتقدِّمين، فجَمْعُ مصطلَحاتِ إمامٍ من أئمة الحديث، وبيانُ مرادِه من ذلك، ومقارنتُه بمصطلَحاتِ المتأخرين: لاشكَّ أنّ في ذلك إثراءً لمصطلَح الحديث، وخدمةً لطلَبةِ العلم.

والحقيقةُ أنّ المصطلحات الواقعة في «سنن الإمام النسائيّ» كثيرةٌ ومتنوّعةٌ، ويمكن تقسيمُها إلى قسمين رئيسين:

الأول: ما يتعلُّقُ منها بالرّواة مِن الكلام فيهم بجرْحِ أو تعديلٍ.

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٦/ ١٩٥ \_ ١٩٦ – ٢٥١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر التفصيل في: (بُغية الراغب) للسخاوي (ص/٣٦).

الثاني: ما يتعلق منها بالمتون الحديثيّة؛ مِن الحكْمِ عليها بالضّعْف، أو الصّحّة، أو بيانِ بعض عِلَلها؛ كالإرسال والنَّكَارة، أو ترجيح الوقْف في مَرويٍّ مرفوع، كما يشمل هذا القسم أيضًا بيانَ الخطأ أو الصّواب فيما يتخلّل هاتيك المتون؛ إلى غير ذلك.

أمّا القسم الأوّل: وهو المتعلِّقُ بالرّواة؛ فقد بلغ عدد الرّواة الذين تَكلَّمَ فيهم النّسائيُّ داخلَ «المجتبى» بجرحِ أو تعديلٍ أكثرَ مِن خمسين راوِيًا.

ونصيبُ الرّواة الذين وثّقهم قليلٌ، لا يصِلُ عددُهم إلى رُبُع مَن تَكلّم فيهم؛ لأنّ الأصل في الرّواة عنده في الكتاب كوْنهم ثقاتٍ، وتوثيقُه كَاللهُ لبعضهم إنّما يكون لمناسبة اقتضت ذلك؛ كدفْع الوهْم عنه في حديثِ معيّن، أو تفضيلِهِ على بعض الرّواة.

وأمّا الذين ضعّفهم \_ وهم الأكثر \_: فتنوّعت عباراتُه في تضعيفهم؛ تبعًا لجهةِ ضعْفهم.

وأكثرُ ما استخدمَه من عبارات التضعيف في «السّنن»: عبارة: «ليس بالقويّ في الحديث»؛ فقد أطلقها في بضعة عشرَ راويًا، ممّا يدلّ على أنّهم عنده ليسوا شديدي الضّعف؛ على أنّ النّسائيّ كَثَلَاهُ قد ينزلهم إلى مرتبةٍ أدنى مِن مرتبتهم عند غيره لتشدُّده، فقد يكونون عند غيره في مرتبة (صَدُوق».

ثم يلي عبارة: «ليس بالقوي في الحديث» عبارة: «ضعيف»، ثمّ: «منكر»، ثمّ: «لم يلي عبارةً: «لا يحتج «منكر»، ثمّ: «لله ألي المشهور»، ثمّ: «لله أعرفه» أو بحديثه»، ثمّ: «لله أعرفه» أو عبارة: «لا أدري مَن هو؟»(١).

<sup>(</sup>١) هذا الترتيبُ لهذه الألفاظ هو من حيث كثرةُ الاستعمالِ وقلَّتُه، وليس ترتيبُها على =

هذه جملةٌ من العبارات التي استخدمَها النّسائي كَثَلَلْهُ لنقد الرّواة في كتابه «المجتبى»، وهي في غالبها لا تخرجُ عنده عن معانيها المتعارَف عليها عند المحدِّثين؛ إلّا أنّ النّسائيَّ ربمّا تشدّد في النقد والتجريح، فيؤدّيه ذلك إلى أن يُنْزِل الراويَ إلى مرتبةٍ هو فوقَها عند غيره من النّقاد.

وهذا لا يُعابُ به الإمام النّسائيُّ؛ لأنّ كلّ إمام له اجتهاداتُهُ الخاصّةُ به في بعض الرواة، قد لا يوافقه عليها غيرُهُ من الأَئمَة.

وأمّا القسمُ الثاني: وهو ما يتعلّق من ألفاظه النّقْديّة بحُكْمِه على الأحاديث، وما استخدَمَه مِنها في ذلك لبيان درجتها؛ لأجل الاحتجاج بها أو اطّراحها.

وللبيان؛ فإن هناك مصطلحات استخدمَها الإمامُ للحُكم على بعض الأحاديث، ومعناها واحدٌ عند المتقدِّمين والمتأخّرين؛ مثل قوله: «هذا حديثٌ صحيح»(۱)، وقوله: «هذا ليس بصحيح»(۱)، وقوله: «هذا غير ثابت»(۳).

فهذه المصطلحاتُ كما هو باد من صياغتها؛ لم ينفرد النسائي كَظَلْلهُ بَمَا تدلّ عليه، بل هي محلّ اتّفاق في مدلولاتها في الجملة عند أهلِ الفنّ والصّناعة النّقدية.

<sup>=</sup> حسب مراتب تلك الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) انظر: (سنن النسائي) (٦/ ٦٠ ح/ ٣٢١٧)، ونقلَ فيه عن الإمام أحمد أنه قال في حديث: «هذا حديث صحيح»، انظر فيه: (٨/ ٢٩٦ ح/ ٥٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٧/ ١٩١ح/ ٤٣٠٠)، قال: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح».

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٨/ ٣٢٠/ ٥٦٨٢)، قال بعد رواية حديث موقوف على عائشة رابي النسائي) (٣/ ٣٠٠). أنها قالت: اشربوا ولا تَسكروا. قال: «وهذا أيضًا غير ثابت».

وهناك جملةً أخرى من المصطلحات التي استخدمها النسائي كَثَلَلْهُ للله للحكم على الأحاديث؛ غير أنّ في بعض معانيها خلافًا بين المتقدّمين والمتأخّرين، وقد تكون مغمورةً غيرَ شائعةٍ، ومع ذلك أكثرَ كَثَلَلْهُ مِن استعمالها، ولذلك يحسن التنبيه على بعض معانيها.

#### ومن هذه المصطلحات:

1 - «الخطأ والصواب»: أكثر الإمامُ النسائيُّ مِن استخدام هاتين اللفظتين في «المجتبى» في معرض ترجيحه بين الوجوه المختلفة، وفي كثير من الحالات يجمعُ بين الحكم بالصّحة والخطأ في حديثٍ واحدٍ؛ فيحكم على أحد وجهيه بالخطأ، وعلى الآخر بالصّواب، وأحيانًا يحكمُ على أحدِ الوجْهَين بالخطأ أو الصواب، ويسكتُ عن الآخر؛ فيُثبَتُ له بالمفهوم عكْسُ ما ذُكِر أولًا.

وأمّا معناهما: فالصّواب هو السّداد وإصابة الحقّ، والخطأ ضدُّ ذلك؛ فإذا كان الرّاوي قد حفِظ الرواية، وأتى بها على وجهها، وتأكّد له ذلك: حَكَم على روايته بالصّواب، بشرط أن يكونَ في المقابلِ مِن الرواةِ مَن وَهِم في شيءٍ من طُرُق الحديث أو ألفاظِه.

وإنْ لم يحفظ الرّاوي روايتَه، ولم يأتِ بها على وجهها، وبَانَ للإمامِ كَلَلَّهُ خطؤُه فيها: حَكم على روايته بالخطأ.

أمّا إنْ كان غير جازم بذلك، ولكن ترجّح لديه أحدُ الأمرين \_ أعني: الصواب أو الخطأ \_: فإنه يأتي بصِيَغ تُشْعِرُ بذلك؛ فيقول مثلًا: «هذا أولى بالصواب مِن كذا»، أو «أشبه بالصّواب، ولا أحسب هذا إلا خطأ»؛ إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدلّ على ترجُّح أحد الأمرين عنده؛ لا على سبيل الجزم.

والجديرُ بالذكر: أنَّ غالبَ الأحاديث التي يَحكمُ عليها الإمامُ

بالخطأ: هي الشاذّةُ في عُرْف المتأخّرين؛ إذ إنّ استخدامَه لها إنّما هو في الترجيح بين الوجوه المعَلَّةِ المختلِفة، والعلّة غالبًا تكون في أحاديث الثقات، ومخالفةُ الثّقة مَن هو أوثقُ منه أو أكثر عددًا: هو الشّاذّ في مصطلح الحديث.

ومثاله: ما قاله في «السنن الكبرى» عقب رواية عليّ الأزديّ عن ابن عمر ومثاله: «وهذا إسناد عمر والله مثنى مثنى» قال: «وهذا إسناد جيّد، ولكنّ أصحاب ابن عمر ولله خالفوا عليًّا الأزديَّ، خالفَه: سالمٌ، ونافعٌ، وطاوس»(۱)؛ في حين أنّه قال في «المجتبى» عن هذه الرّواية نفسِها: «هذا الحديث عندي خطأ»(۲)، ثم أوردَ ثلاث رواياتٍ عن كلِّ من: طاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع، كلُّهم لم يذكروا النهار (۳).

فحكم عليها في «السنن الكبرى» بما مضمونه: الشّذوذ؛ بغير ذكْرِ لفظ «الشذوذ»، ولكنْ بما يؤدّي الغرضَ نفسَه، وفي «المجتبى» أطْلَق على روايته تلك لفظ الخطأ، ثم ساقَ الروايات التي أشارَ إليها في كلامه في الكبرى، لبيان شرح ذلك الخطأ، فتبيّن مِن ذلك أنّ الخطأ والشّذوذ عنده سِيّان، ولذلك يستغمِلُهما فيما وَهِمَ فيه الرّاوي، وعلى هذا نَهَج في كتابه، ومَن نظر في أحاديث الكتاب وقف منها على جملةٍ صالحة.

٢ - «المرسل»: كثيرًا ما يستخدم النسائي كَنْلَهُ مصطلحَ «المرسل»؛ مريدًا به بيانَ علّةٍ في الإسناد، أو لأجل تعليلِ الموصولِ بالإرسال، وقد يُطلقه على ما رَفَعه التابعيُّ إلى النّبي ﷺ، ومعظم الأحاديث التي أعلّها كَثَلَهُ بالإرسال هي من مرفوعات التابعين، وقد يُطلقه أحيانًا ويريد به

<sup>(</sup>١) (السنن الكبرى) (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٣/ ٢٢٧ ح/ ١٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٣/ ٢٢٧ الأحاديث: ١٦٦٨ ـ ١٦٧٠).

المنقطعَ أيًّا كان موضعُه من الإسناد.

فقد أعلّ هذا الحديثَ بالإرسال؛ مع أنّه منقطعٌ بين طلحة وحذيفة وخذيفة وخذيفة وانّما كان ذلك منه كَنْلُهُ مسايرةً لمذهب المتقدّمين في تسمية الحديث الذي لم يتصل إسنادُهُ أيًّا كان موضِعُه: مرسلًا.

بل إنّ النّسائي كَاللهُ أَطْلَقَ المرسَل على الحديث المعضل، ومن ذلك قولُه عقب حديث إبراهيم النّخعيّ، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة على النّبيّ على «... أسَجْعٌ كسجْع الأعراب»، قال بعده: «أَرْسَله الْأعمش»(٢).

ثمّ رواه مِن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن النّبيّ ﷺ (٣)؛ فأسقط الأعمشُ رجلين من الإسناد، وهما عبيد بن نضلة، والمغيرة بن شعبة، وهذا معضلٌ في عرْف المتأخّرين، ومع ذلك سمّاه الإمامُ مرسلًا.

٣ ـ «المنكر»: وهي قليلة الورود في كلامه تَظَلَمْ على الأحاديث،
 وببعض الاستقراء يَظهر أنَّ لهذه اللفظة عنده أحدَ المعانى التالية:

المعنى الأول: ما رواه الضّعيفُ مخالفًا رواية الثقة، وهو المعنى المشتهرُ عند المتأخرين.

<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٣/ ٢٢٦ ح/ ١٦٦٦)، وانظر فيه: (٥/٥٥، ٧/٣٥).

<sup>(</sup>٢) (سنن النسائي) (٨/ ١٥ ح/ ٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) (سنن النسائي) (٨/ ١٥-/ ٤٨٣١).

ومثاله: أنه أوردَ حديثَ مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة والله عن عائشة والله بن الزبير، عن عائشة والله من طريق سليمان التيميّ وأبي بشر جعفر، عن طلق بن حبيب مرسلًا، ثمّ قال: «وحديثُ سليمان التيميّ وجعفرِ بن إياس أشبهُ بالصّوابِ من حديث مصعب بن شيبة، ومصعبٌ منكرُ الحديث»(١).

ومصعبُ بنُ شيبة ضعيفٌ عند غير واحد من النّقاد؛ كأبي حاتم، وأبي داود، والدّارقطني؛ بسبب سوء حفظه، وهو ثقةٌ عند آخرين؛ كابن معين، والعجليّ؛ لصِدْقه؛ فروايتُه هنا \_ التي يُخالِفُ فيها اثنين من الثقات الحفاظ \_ منكرة؛ حيث أسندَ ما أرسلاه.

المعنى الثاني: ما تفرّد به الضّعيف وإن لم يكن شديدَ الضّعف، ولكنّ العمل على خلافه.

ومن ذلك: قولُه عقب حديث مصعبِ بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي المرق في المرة الخامسة: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث»(٢).

فمصعبُ بنُ ثابت مع ضعفه المحتَمَل؛ حَكَم الإمامُ على روايته بالنّكارة؛ لمّا تفرّد بالرّواية التي لا عاضدَ لها، مع مخالفة عمَلِ المسلمين لها.

المعنى الثالث: مرادفة لفظ النكارة للغلط، وذلك أنّه كَاللهُ أطلق النكارة أحيانًا مريدًا به الغلط والخطأ.

من ذلك مثلًا: قوله في «المجتبى»: «حديثُ يحيى بن سعيد هذا إسنادُهُ حَسَنٌ، وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلطُ مِن محمد بن

 <sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (۲/ ۱۲۸ ح/ ٥٠٤٥).
 (۲) (سنن النسائي) (۸/ ۹۱ ح/ ۹۱۸۱).

فضيل (۱)، فمعنى قوله «منكر»: أنه وقع فيه الغلطُ والخطأ، وليس بمعنى المنكر المعروف في اصطلاح المتأخرين؛ لأنه لا يكون السندُ حسنًا حينئذ.

وقولُه أيضًا: «وهذا حديثٌ منكرٌ؛ غلِطَ فيه أبو الأحوص \_ سلَّامُ بن سُلَيم \_؛ لا نعلم أنّ أحدًا تابعه عليه مِن أصحاب سِماك بن حرب، وسِماكٌ ليس بالقويِّ، وكان يَقبَلُ التلقين» (٢).

هذا آخرُ ما يسَّرَه الله ﷺ لي في هذه الرسالة، وصلى الله تعالى على خير خلقِه محمدٍ وعلى آله وصَحبِه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) (سنن النسائي) (٤/ ١٤٢ ح/ ٢١٥١).

<sup>(</sup>۲) (سنن النسائي) (۸/ ۳۹۱ ح/ ٥٦٨٠).

# ملحق ببعض صور مخطوطات «سنن النسائي ـ المجتبى»

# 004

سيرانوالغزاليم كمناءالندا لغسر الملنغ الامام للمائح ارسس ولينوأن ليفاع عبى ليد امالالع المسوفي آلمرى فهاه كمنعوا بالسع لسررة مواحد ويعالم مزسدتك وكمئون ستاء ماله اجرعه اودوعه طاهرت يد أريظه المدوح المطبؤات تعريزادية استدلعوي وستس وحسرناه ماوسال الوعوم والتون زليوالودن والأملية والماسع مال العلى الوسر إحدر لقس الكراد بصفاحه وال طدوا المعمال كالفامي وكلوز وزراع السولان الدورى والمطبوقا اسغ مالا الامام الوعد العرابيد رضي أنطيرع السائ للاط سردم القصبال كاحريت بحرب الوره مزسلمان وكلاب من سعتير وانطبه والأسومراب ومه ما آله في حدوم الكارث من أب من طور من مرازم الزغاسة مرعمته بزكامران بهولالته والتفطعه وسأقاك هاده الدوهادة البراخسة بالمتوريدي المصورح بسبم الرسوي والزمري الملغه عن المئم عن المسعة لت قال رُسُول المَّ <u>سا</u>انهٔ مله وسالارزمهٔ معسنه داخت کا دس برع رالا وال كم وحب الألعرب وسرعن الناب من إساد من يا بسك. لن ولايقة القدملية والأدرية مصيد وفارز فأه مير احسر لمصورة مالة من المرك المرك كما يمون أوم المالم للأل مزيوبه مزاآم كارتاء فأستدة لتكاليه وللصل العدمل وسيرا موري معسدة لداري لداره من لعموا اعوب سوردال الأغررع بالالوس والهري وأي كمام مراكب ال بسول بمدمل القد له دوم فالألا وريسه معد وكمار م فارة الا نسور و المرابع الدال المسلمي المعالم المسلك المدالة والدي الدال المسلمي المعالم المسلم المالية الما ماى وعداد الريالالم العالمانية وفي المعطمان مرطولات ولاحور مجمع كار سيرالك والسعادل ما العاددي. م م م الم إ م ال كالطبول الكالمنافي سناويلها فضل سأه والسائه والسيوني العرام مووعا للجناعين المعلمها والماسع محعادا كمه المسرونا لأحدم المدوي المتواهب هسملان ام علروا ماام محمد نرسنه وادعه ومئوله بالمبيدا توانجا والعدائمة الصواميع السيالان رجا والدراوالمدم فصر الألغزم تشجري واعطروا وا العدم ولا له والمعالم وها والدراوالمدم فصر الألغزم تشجري والمعاروا المعولالها الوداعدة هرجر طاهر عوالملائ الاصراء والمحلفيات سع فاللحوة الماصا وكراميل عيراي المستي كافع الدمور وراء علواط

سخة برواية أبي منصور أحمد بن يحيى بن أحمد ابن البرّاج البغدادي (ت ٢٥٢ هـ)، عن ي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد المقدسي الحافظ (ت ٥٦٦ هـ)، عن الدوني ت ٥٠١ هـ)، عليها سماعات جماعة من العلماء، منها سماع سنة ٧٣٥ هـ بالروضة الشريفة.

معرب العرض الغلد رجود روسة ماسس وسروس والعراس الع الدور على مقدا الفهر يعالك العرض الخراس معلق ما معدد الدور على العرض ومع الكرار العقدة على الغيرا معلق الدوراء الوراد عداد والعلام الوميده وعال الهدوراء الدروجة الورد، . والمحبعة ليصوالوديه

السماعات على نسخة ابن البراج



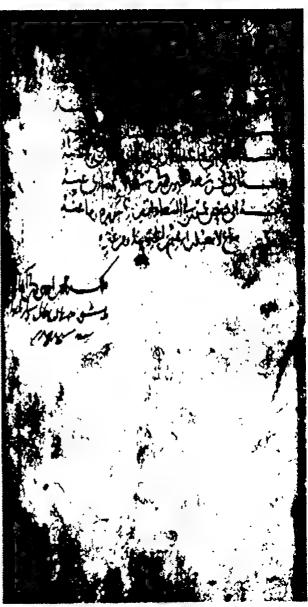

سخة برواية أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن على القبيطي، عن أبي زرعة طاهر بن حافظ محمد بن طاهر بن المقدسي، عن الدوني (ت ١ · ٥ هـ).

ليها سماعات لجماعة من العلماء، منها سماعات سنة ٦١٩ هـ. وسنة ٢٦٠هـ. وسنة ٦٣٦هـ.



السماعات على نسخة ابن القبيطي



## فهرس الموضوعات

| الوا في الإمام النسائي الوا في الإمام النسائي                |
|--------------------------------------------------------------|
| قالوا في سنن الإمام النسائي الله النسائي ٦                   |
| قدمة المؤلف وخطة المدخل٧                                     |
| باب الأول: حياة الإمام النسائي كَظَلُّهُ١٣                   |
| فصل الأول: سيرة الإمام النسائيّ الشخصيَّة٥١                  |
| لمبحث الأول: اسمه، ونسبته، وولادتُه                          |
| لمبحث الثاني: بلده                                           |
| خريطة توضح موقع مدينة «نسا»٢٠                                |
| لمبحث الثالث: نشأته، وصفاتُه، وشمائلُه٢١                     |
| لمبحث الرابع: خروجُه من مصر، ووفاتُه كَظَلَلهُ٢٤             |
| فصل الثاني: حياة الإمام النسائيُ العِلْمِيَّة٢٩              |
| لمبحث الأول: طلبُه للحديث، ورِحلاتُه٣١                       |
| ُمبحث الثاني: شيوخ الإمام النسائي٣٧                          |
| أولًا: شيوخُه في الحديث٣٨                                    |
| ثانيًا: شيوخُه في القراءةِ والفقه٤١                          |
| فائدة: اشتراكُ أصحاب الكتب الستة في الروايةِ عن تسعة شيوخ ٤١ |
| مبحث الثالث: تلإميذ الإمام النسائي                           |
| لمبحث الرابع: مؤلَّفاتُ الإمام النسائي ٤٥                    |

| 01  | المبحث الخامس: مكانتُه العلميَّة                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | المبحث السادس: ثناء العلماء عليه                                        |
|     | الباب الثاني: سنن الإمام النسائي                                        |
|     | الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي                                |
| ٦٣  | المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام النسائي                               |
|     | أولًا: اسم الكتاب                                                       |
|     | خطأ إطلاق الصحةِ على سنن الإمام النسائي                                 |
|     | ثانيًا: ما المرادُ بـ«سنن النسائيِّ» عند الإطلاق؟                       |
|     | ثالثًا: طَبعات «سنن الإمام النسائي»                                     |
|     | المبحث الثاني: هل «المجتَبَى» من تأليف الإمام النسائيِّ أم ابن السنِّي؟ |
|     | رأي من ذهبَ إلى أنّ «المجتَبَى» روايةٌ من روايات «سنن النسائي»،         |
| ٧٦  | ولیس مختصَرًا من «الکبری»                                               |
| ۸٠  | الترجيح بين الأقوال                                                     |
|     | المبحث الثالث: رُواةُ سنن الإمام النسائي                                |
| ۸٥  | أُولًا: رُواة «المجتَبَى»                                               |
| ۸٩  | ثانيًا: رُواة «السنن الكبرى»                                            |
|     | المبحث الرابع: أقسام الكتاب، وتبويبُه، وعددُ أحاديثِه                   |
|     | المبحث الخامس: المقارنة بين «السنن الصغرى» و«السنن الكبرى»              |
| * * | الوجه الأول: المقارنة بين الكتابَين من حيث الحَجُمُ وعددُ الأحاديث      |
| ٠٥  | الوجه الثاني: المقارنة بين الكتابين من حيث ترتيب أحاديثِهما             |
| ٠٧  | الوجه الثالث: المقارنة بين الكتابَين من حيث درجة أحاديثهما              |
| ١٢  | المبحث السادس: مكانةُ سنن الإمام النسائي، وثناءُ العلماءِ عليه          |
| ١٢  | أُولًا: منزلة سنن النسائيِّ بين الكُتب السَّة                           |
| 17  | ثانيًا: ثناء العلماء على سنن الإمام النسائي                             |
| 19  | المبحث السابع: عنايةُ العلماء بسنن الإمام النسائي                       |
| 19  | ۱ ـ شروح سنن النسائی                                                    |

| 177 | ٢ ــ مؤلَّفات في رجال سنن النسائي٢                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 177 | ٣ ـ كتب أخرى حول سنن النسائي                                           |
|     | ٤ ـ الدراسات الحديثة حول سنن النسائي                                   |
|     | لفصل الثاني: منهجُ الإمام النسائي في سُنَنِه                           |
|     | لمبحث الأول: منهجُ الإمام النسائيِّ في تراجم الأبواب                   |
| 177 | لمبحث الثاني: شرطُ الإمام النسائيِّ في شُنَنِه، وبيان درجة أحاديث سننه |
|     | المطلب الأول: بيان شَرطِ الإمامُ النسائيِّ في سُنَنِه                  |
| 121 | الراجح في بيان شرطِه                                                   |
| 124 | المطلب الثاني: درجةُ أحاديثِ سنن الإمام النسائي                        |
| 127 | لمبحث الثالث: الصناعةُ الحديثِيَّةُ في سننِ الإمام النسائيِّ           |
| 127 | المطلب الأول: الصناعةُ الحديثيَّةُ المتعلِّقةُ بالإسناد                |
|     | العنايةُ بتمييزِ صِيَغِ التحديث                                        |
|     | قصةُ الإِمام النسائيِّ مع شيخِه الحارثِ بن مسكين                       |
| 129 | تنبيهُ ه على لطائف إسناديَّةٍ متنوِّعة                                 |
| 107 | المطلب الثاني: الصناعةُ الحديثيَّةُ المتعلِّقةُ بالمتن                 |
| 107 | أولًا: الاهتمامُ بالاستنباط                                            |
|     | ثانيًا: الاهتمامُ بتمييزِ ألفاظِ المتون                                |
|     | ثالثًا: تقطيعُه للأحاديث                                               |
|     | رابعًا: الاختصار                                                       |
|     | خامسًا: شرح الغريب وبيان المصطّلحات                                    |
| 101 | سادسًا: أحيانًا يَسترسِلُ في بيان الأحكام الفقهيَّة                    |
|     | سابعًا: أحيانًا يُبيِّنُ أصحَّ ما في الباب                             |
|     | ثامنًا: يُردِفُ العامُّ بالمخصِّص، والمُجمَلَ بالمبيِّن، والمنسوخ      |
| 109 | بالناسخ له                                                             |
|     | المطلب الثالث: علمُ العلل                                              |
| 109 | أولًا: اهتمامُ الإمام النسائيُّ ببَيان العِلَل                         |

| ١٦١     | ثانيًا: طريقةُ عَرْضِه الاختلافَ على الرُّواة                    |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٤     | ثالثًا: ذكرُ أنواع الاختلافِ التي أعلُّ بها الأحاديث             |
| 170     | رابعًا: القواعد التي استخدَمَها للترجيح بها بين الوجوه المختلِفة |
| ٠. ٨٢ ١ | تنبيه على اختلاف منهج المتقدِّمين عن المتأخرين وعن الأصوليين     |
| 179     | المطلب الرابع: العلوُّ والنزولُ في سنن الإمام النسائي            |
| ١٧١     | المطلب الخامس: المصطلحاتُ التي استخدَمَها في كتابه المجتَبَى     |
| ١٧٩     | ملحق ببعض صور مخطوطات «سنن النساثي ـ المجتَـبَى»                 |
| ١٨٥     | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                     |



## إصدارات إدارة الشؤون الفنية مرتبة حسب تاريخ سنة إصدارها

#### أولًا: كتب التحقيق:

- ١- رسالة في أصول الفقه. العُكْبَري (ت٢٦٨هـ). تحقيق مكتب الشؤون الفنية.
  ط١/ ٢٠٠٦م. ط٢/٢٠١٠م.
  - ٢- تعظيم الفتيا. ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ). تحقيق فيصل العلى. ٢٠٠٦م.
- ٣- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (٧مجلدات). السّفّاريني (ت١١٨٨هـ).
  تحقيق نور الدين طالب. ٢٠٠٧م.
- ٤- شرح كتاب الشهاب للقضاعي، ابن بدران (ت١٣٤٦هـ). تحقيق نور الدين طالب. ط١/ ٢٠٠٧م.
- ٥- عادات الإمام البخاري في صحيحه. عبد الحق الهاشمي (ت١٣٩٢هـ). تحقيق محمد ناصر العجّمي. ٢٠٠٧م.
- ٦- غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان). مرعي الكرمي (ت١٠٣٣هـ).
  تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي، ورائد يوسف الرومي، ٢٠٠٧م.
- ٧- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان). البعلي (ت١١٨٩هـ). تحقيق نور الدين طالب. ط١/ ٢٠٠٧م.
- ۸- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح. ابن بدران (ت١٣٤٦هـ). تحقيق محمد ناصر العجّمي. ٢٠٠٧م.
- ٩- درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص. ابن بدران (ت١٣٤٦هـ). تحقيق محمد ناصر العجمي. ٢٠٠٧م.
- ۱۰ شرح منظومة الآداب الشرعية. الحجّاوي (ت٩٦٨هـ). تحقيق نور الدين طالب. ط١/ ٢٠١٧م. ط٢/ ٢٠١٠م.
  - ١١- الخُطَب السَّنيّة، مصطفى البولاقي (ت٢٦٣هـ). تحقيق وليد العلي. ٢٠٠٧م.
    - ١٢- المنبر (مجموعة خُطُب جُمعيّة). عبد الله النوري (ت١٤٠١هـ). ٢٠٠٧م.
- ١٣- الخطب الجمعية في المواعظ الأسبوعية، محمد أحمد الفارسي (ت١٤٠٢هـ). ٨٠٠٧م.
- ۱۵- الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة، عبد الله بن عبد الرحمن السند (ت١٣٩٧هـ). اعتنى به نور الدين مسعي، ط١/ ٢٠٠٧م، ط٢/٢٠١٠م،
- ١٥ رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه، مع المدخل إلى سنن أبي داود.
  تحقيق محمد النورستاني، ط١/ ٢٠٠٨م، ط٢/٢٠١٠م،
- ١٦- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد، ابن الجَزَري (ت٨٣٣هـ).
  تحقيق محمد ناصر العجمى، ٢٠٠٨م.

- ١٧- القول العلي لشرح أثر الإمام علي، السّفّاريني (ت١١٨٨هـ). تحقيق محمد النورستاني، ط١/ ٢٠٠٨م.
- ١٨- تحفة الخلان في أحكام الأذان. الدمرداشي (ت١١٤٩هـ). تحقيق محمود الكبش. ٢٠٠٨م.
- ۱۹ فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون (ت٩٥٣هـ). تحقيق مكتب الشؤون الفنية. ط١/ ٢٠١٨م.
- ٢٠ سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية). ابن بدران (ت١٣٤٦هـ). تحقيق الطاهر خذيري. ط١٠/ ٢٠٠٨م. ط٢/ ٢٠١٠م.
- ٢١- نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان، عبد الله بن عبد الرحمن السند (ت١٣٩٧هـ). ٢٠٠٨م.
  - ٢٢- الرشد. عبد الله النوري (ت١٤٠١هـ). اعتنى به نور الدين مسعي، ٢٠٠٨م.
- ٢٣ فتح الرحمن فيما يجب معرفته على كل إنسان، الوضاحي (ت١١٣٥هـ). تحقيق محمود الكبش. ٢٠١١م.
  - ٢٤- التيسير نظم التحرير، العمريطي (ت٩٨٩هـ). تحقيق ياسر المقداد، ٢٠١١م.
- ٢٥- إعلام الأنام بفضائل الصيام، البكري الشافعي (ت٩٥٢هـ). تحقيق سامي صبح. ٢٠١٤م.
- ٢٦- نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني. الغلاوي الشنقيطي (ت١٢٠٩هـ). تحقيق محمد أحمد جدو. ٢٠١٤م.
- ۲۷ الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق، ابن تيمية (ت٧٢٨هـ). تحقيق
  عبد الرزاق البدر، ٢٠١٥م.
  - ٢٨ ست رسائل في أحكام المساجد، تحقيق سامي صبح، ٢٠١٥م. وهي:
- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد، عبد الغني النابلسي (ت١١٤٣هـ).
- سيعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه.
  الشُّرُنْبُلالي (ت١٠٦٩هـ).
- البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بيتًا في الجنة . الطح الوي.
  - فضل عمارة المساجد، على الأجهوري (ت١٠٦٦هـ).
    - فضل بناء المسجد، الطوخي (بعد ١٣٠٣هـ).
  - فضل بناء المساجد وعمارتها وعمّاره. محمد عبد الفتاح الشافعي.
  - ٢٩- الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين (ت١٤٢١هـ) = (٢٠٠١م). ٢٠١٦م.

- ٣٠- ملحة الإعراب. الحريري (ت٥١٦هـ). ٢٠١٦م
- ٣١ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، ابن تيمية (ت٧٢٨هـ). تحقيق عبد الرزاق البدر، ٢٠١٨م.
- ٣٢- ذخيرة الإخوان في اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجب. اختصار محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بـ (بحرق). ٢٠١٨م.

#### ثانيًا: كتب التأليف:

- ١- ضوابط الفتوى، ٢٠٠٥م،
- ٢- التأصيل الشرعي لما ينبغي أن يتجنبه الإمام والخطيب. الطاهر خذيري.
  ط١/ ٢٠٠٥م. ط٢/ ٢٠١٠م.
  - ٣- رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (١ و٢). ٢٠٠٥م.
  - ٤- رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (٣ و٤). ٢٠٠٥م.
    - ٥- المختصرات النافعة (١). ٢٠٠٥م.
    - ٦- المختصرات النافعة (٢). ٢٠٠٥م.
    - ٧- المختصرات النافعة (٣). ٢٠٠٦م.
- ٨- محمد ﷺ من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلى. كمال محمد درويش.
  ٢٠٠٦م.
- ٩- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطاهر خذيري. ط١/ ٢٠٠٦م.
  ط٢/ ٢٠١٠م.
  - ١٠- كيف نعيد للمسجد مكانته، محمد أحمد لوح. ط١/ ٢٠٠٦م، ط٢/ ٢٠١٠م.
    - ١١- الخطب المنبرية لعام (٢٠٠٥م). ط١/ ٢٠٠٦م. ط٢/ ٢٠١١م.
- ۱۲ بريق الجمان في شرح أركان الإيمان. محمد النورستاني. ط١/ ٢٠٠٧م. ط٢/ ٢٠١٨م. ط٢/
- ۱۳ المدخل إلى صحيح مسلم، محمد النورستاني، ط١/ ٢٠٠٧م، ط٢/٢٠١٠م. ط٣/٢٠١٠م. ط٣/٢٠١٠م.
- ۱۵– المدخـل إلـى جامـع الترمـذي. الطاهـر خذيـري. ط١/ ٢٠٠٧م. ط٢/ ٢٠١٠م. ط٣/ ٢٠٢٣م.
  - ١٥- الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والأصحاب، السيد بن إبراهيم، ٢٠٠٧م.
- ١٦ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجَكني الشنقيطي، كتبها تلميذه:
  أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجَكني الشنقيطي، ط١/ ٢٠٠٧م، ط٢/
  ٢٠١٠م.
- ١٧ كيف يؤدي الموظف الأمانة، عبد المحسن العباد البدر، ط١/ ٢٠٠٧م، ط٢/ ٢٠١٠م.

- ١٨- المنهل العذب النمير في سيرة السراج المنير (خطب). وليد العلى، ٢٠٠٧م.
  - ۱۹ أنيس الخطباء، الطاهر خذيري، ط١/ ٢٠٠٧م، ط٢/ ٢٠١١م،
    - ٢٠- الخطب المنبرية لعام (٢٠٠٦م). ط١/ ٢٠٠٧م. ط٢/٢٠١١م.
- ٢١ المدخل إلى سنن أبي داود، محمد النورستاني. ومعه رسالة أبي داود لأهل
  مكة في وصف سننه. ط١/ ٢٠٠٨م. ط٢/ ٢٠١٠. ط٣/ ٢٠٢٣م.
- ٢٢- المدخل إلى سنن النسائي، محمد النورستاني، ط١/ ٢٠٠٨م، ط٢/٢٠١٠م. ط٣/ ٢٠١٠م. ط٣/
- ٢٣- المدخل إلى موطأ مالك بن أنس، الطاهر خذيري، ط١/ ٢٠٠٨م، ط٢/ ٢٠١٠م. ط٢/ ٢٠١٠م.
- ۲۵- المدخل إلى سنن ابن ماجه، نور الدين مسعي، ط۱/ ۲۰۱۸م، ط۲/ ۲۰۱۰م. ط۳/ ۲۰۲۳م.
  - ٢٥- حكم صلاة الجمعة قبل الزوال. صالح الصاهود. ٢٠٠٨م.
    - ٢٦- الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. ٢٠٠٨م.
- ۲۷ طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (٥). محمد بن خليفة التميم. ط١/ ٢٠١٨م.
  - ٢٨ الكسب الطيب، أحمد جلباية، ٢٠٠٨م،
  - ٢٩- الخطب المنبرية لعام (٢٠٠٧م). ط١/ ٢٠٠٩م. ط٢/ ٢٠١١م.
- ٣٠- المدخل إلى صحيح البخاري، محمد النورستاني، ط١/ ٢٠١٠م، ط٢/٢٠١م. ط٣/ ٢٠١٤م. ط٣/ ٢٠١٤م.
  - ٣١- الخطب المنبرية لعام (٢٠٠٨م). طبع ٢٠١٠م.
- ٣٣- المدخل إلى صحيح ابن خزيمة، محمد النورستاني، ط١/ ٢٠١١م، ط٢/ ٢٠٢٨م. ط٢/ ٢٠٢٣م.
  - ٣٤- بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام، نور الدين مسعى، ٢٠١١م.
  - ٣٥- القول التمام في استخلاف الخطيب والإمام. سيد حبيب. ٢٠١١م.
    - ٣٦- الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. ياسر مقداد. ٢٠١١م.
      - ٣٧- طاعة ولي الأمر. إعداد مكتب الشؤون الفنية. ٢٠١١م.
        - ٣٨- مراتب الدلالة. محمد الحسن الددو، ٢٠١١م.
  - ٣٩- دروس الإمام (الجزء الأول). ط١/ ٢٠١١م. ط٢/٢٠١٦م. ط٢/٢٠١٦م.
    - ٤٠ أيها الخطيب. عبد الرحمن الصاعدي، ٢٠١١م.
      - ٤١ الخطب المنبرية لعام (٢٠٠٩م). طبع ٢٠١١م.
- ٤٢- المدخل إلى صحيح ابن حبان، محمد النورستاني، ط١/ ٢٠١٢م، ط٢/ ٢٠٢٣م.
  - ٤٣ فقه الصيام في الإسلام، حمادة مسير، ٢٠١٤م.

- ٤٤ قواعد ومهارات في إدارة المساجد، سامى صبح، ٢٠١٤م.
- 20- المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة، محمد الأمين بن مزيد، ٢٠١٤م.
  - ٤٦- دروس الإمام (الجزء الثاني)، ٢٠١٤م.
  - ٤٧- الخطب المنبرية لعام (٢٠١٠م)، طبع ٢٠١٤م.
  - ٤٨- الخطب المنبرية لعام (٢٠١١م)، طبع ٢٠١٤م.
  - ٤٩ الخطب المنبرية لعام (٢٠١٢م)، طبع ٢٠١٤م.
  - ٥٠- أصول في المعاملات المالية المعاصرة، خالد المصلح، ٢٠١٥م.
    - ٥١- حرمة الدماء، خالد الكندري، ٢٠١٥م.
    - ٥٢ الخطب المنبرية لعام (٢٠١٣م)، طبع ٢٠١٥م.
- ٥٣- اللطائف القرآنية، ابن القيم (ت٧٥١هـ)، جمع متعب المطيري، ٢٠١٦م.
  - ٥٤- الملخص في شرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ٢٠١٦م.
  - ٥٥ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، عبد الرزاق العباد البدر، ٢٠١٦م.
    - ٥٦- أحكام المساجد من صحيح البخاري، سيد حبيب، ٢٠١٦م.
      - ٥٧ صفوف الصلاة فضائل وأحكام، فؤاد الجرافي، ٢٠١٦م.
- ٥٨ صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجد، يونس الطلول، ٢٠١٦م.
  - ٥٩ شرف إمام المسجد والمؤذن، سليمان الرحيلي، ٢٠١٨م.
- -٦٠ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية، صلاح الدين أحمد محمد عامر، ٢٠١٩م.
  - ٦١- المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل، سامي صبح، ٢٠٢٣م.

## ثالثًا: الدوريات:

مجلة الإمام القدوة:

العدد (۱) و(۲) ۲۰۱٤م. العدد (۳) ۲۰۱۱م.

العدد (٤) ٢٠١٧م.

العدد (٥) ٢٠١٨م.

\*\*\*

www.moswarat.com

